







# الأعامان

# عَلَى مَذْهِ مَبَ لِسَلْفَ أَهِلُ لِسَنْةً وَالْجِمَاعَة

للاما الحافظ الكبياني بكرا حدرانك والبيبقي لمبتون ميه فينته

ابوالفضاع سيرمح الصيدتوالفاري

1404 - A1474

دار العهد الجديد للطباطة عمل مسياح .. ت : ٢٠٨٠٠



### بسيسسلمانه الزمزاليك بثر

أخبرنا القاضى الفقيه الإمام العالم الصدر الكبير. شيخ القضاة، بقية المشايخ. الزاهد العابد الورع جمال الدين أبو الفاسم عبد الصمد بن محمد بن أبي القصل الانصاري أثابه الله الجنة، بقراءتي عليه في يوم الجمعة منتصف رمضان من سنة تسع وستمائة بزارية الخضر من جامع دمشق، قلت له : أخبرك الشيخ الإمام أبو الحسن على بن سليان بن أحمد بن سليان المرادى قراءة عليه وأنت تسمع فأقر به ، قال: أخبرنا الإمام أبوعبدالله محمد بن الفصل بن أحمد الفراوى ، قلت للقاضى : وأخبرك أبو عبد الله الفراوى إجازة فأقر به ، قال أخبرنا الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن على بن موسى البيهتي الحافظ قراءة ، سنة خمسين وأربعهانة قال : الحمد لله الذي خلق الحاق كما شاء ، واختار من الخلق لرسالته والدعاء لمعرفته والتمسك بطاعته من شاء ، وهدى إلى إجابة دعوته واجتناب معصيته بما أقام من البينات وأظهر من الآيات من شاء ، ووعد لأهل طاعته ما أعد لهم في الجنة من الثوابكما شاء ، وأوعد أهل معصيته بما أعتد لحم في النار من العقاب كيف شاء ، لا معقب لحكمه كما قال جل ثناؤه في محكم كتابه الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله (وربك يخلق مَا يشاء ويختار) وقال ( الله يصطنى من الملائكة رسلا ومن الناس) وقال (إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده) إلى قوله ( رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما) وقال (والله يدعو إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ) وقال (وله ما في السموات ومافي الأرض ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسني) وقال (واتقوا النار الق أعدت للسكافرين وأطيعوا انه والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين ) وقال ( وما نرسل ً المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون) فالجد لله على جميع نعمه، وصلى الله على كافة رسله، وبخص نبينا محمدا بأفضل الصلاة والتحية والبركة. وآتاه ما وعده من الوسيلة والفضيلة، والرفعة فى المدنيا والآخرة، وبعثه يوم القيامة مقاماً محودا يغيطه به الأولون والآخرون، وجمع بيئنا وبينه فى جنات النعيم، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهدام والصالحين بفضله ورحمته إنه أرحم الراحمين، وخير الغافرين.

أما بعد: فإنى بتوفيق الله سبحانه وتعالى صنفت فيما يفتقر أهل التكايف إلى معرفته في أصول العلم وفروعه ، ما قد انتشر ذكره في بعض البلاد ، وانتفع به من وفق لسماعه وتحصيله من العباد ، غير أن جمل ما يحتاج إلى معرفته من ذلك اللاعتقاد على السداد ، مفرقة في تلك السكتب ، ولا يكاد يتفق لجماعتهم الإنيان على جمعها والإحاطة بحميعها . فاردت والمشيئة بله تعالى أن أجمع كتابا يشتمل على بيان ما يجب على المسكلف اعتقاده والاعتراف به ، مع الإشارة إلى أطراف أدلته على طريق الاختصار ، وما ينبغي أن يكون شعاره على سبيل الإيجاز، فاستخرت الله عزوجل في ذلك وفي جميع أمورى، وابتدأت به مستعيناً بالله عز اسمه على إتمامه ، وأسأله أن يجعلني والناظرين فيه عن يخصه به مستعيناً بالله عز اسمه على إتمامه ، وأسأله أن يجعلني والناظرين فيه عن يخصه بحميل إنعامه وإكرامه ، وجزيل إحسانه وامتنانه ، إنه وليه والقادر عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله .

# باب أول ما يجب على العاقل البالخمعرفته والإقرار به

قال الله جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم (فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال له ولامته فاعلموا أن الله مولاكم) وقال (فاعلموا أنما أنزل إلينا) الآية لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون) وقال (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا) الآية فوجب بالآيات قبلها معرفة الله تعالى وعلمه، ووجب بهذه الآية الاعتراف. به والشهادة له بما عرفه، ودلت السنة على مثل ما دل عليه الكتاب.

أخبرنا أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد ، أما أسهاعيل ن محمد الصفار، ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني ثنا يعلى بن عبيد، ثنا الآعمش عن أبي سفيان، عن جابر. وعن أبي صالح عن أبي هريرة. قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل ، ورواه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه من الزيادة و ويؤمنوا بي وبما جئت به ، .

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا محمد بن معمر بن ربعى، ثنا عمر بن يونس الحننى، ثنا عكرمة بن عار، حدثنى أبو كثير، حدثنى أبو هريرة: فذكر حديثا طويلا قال فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ديا أبا هريرة، وأعطانى نعليه و أذهب بنعلى هانين فن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة،

أخبرنا أبو عبد الله، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب : ثنا محمد بن إسحاق الصاغانى، ثنا عفان حدثنى بشر بن المفضل ، عن خالد بن الوليد أبح بشر، قال: سمعت حمران يقول: سمعت عثمان بن عفان رضى الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة ، .

أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان بمدينة السلام ، أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ، ثنا يعقوب بن سفيان ، ثنا أبو عاصم ، عن عبد الحميد بن جعفر ، عن صالح بن أبى عريب عن كثير بن مرة ، عن معاذ بن جبل : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة ، . قال الشيخ رحمه الله : فني الحديث الأول بيان ما يجب على المدعو أن يأتى به حتى يحقن به دمه ، وفى الحديث الثانى بيان ما يجب عليه من

الجمع بين معرفة القلب والإقرار باللسان مع الإمكان حتى يصح إيمانه ، وفى الخبرالثالث والرابع شرط الوفاة على الإيمان حتى يستحق دخول الجنان، بوعد. الله تعالى جده ، وبالله التوفيق .

# باب ذكر بعض ما يستدل به على حدوث العالم وأن محدثه ومدبره إله واحد قديم لاشريك له ولا شبيه

قال الله عروجل (وإله مكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجرى في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السياء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السياء والارض لآيات لقوم يعقلون).

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد ابن الفضل الصائخ، ثنا أدم ابن أبي إياس، ثنا أبو جعفرالرازى. ثنا سعيد بن مسروق، عن أبي الضحى (وإلهمك إله واحد) قال: لما نزات هذه الآية عجب المشركون وقالوا: إن محمداً يقول إن إلهكم إله واحد، فليأتنا بآية إنكان من الصادقين فأنول الله عزوجل (إن ف خلق السعوات والارض واختلاف الميل والنهاد إلى قوله لآيات لقوم يعقلون) قال الشبخ رحمه الله: فذكر الله عز وجل خلق السموات بما فيها من الشمس والقمر والنجوم المسخرات، وذكر خلق الارض بما فيها من البحار والانهار والجبال والمعادن، وذكر اختلاف الليل والنهاد وأخذ أحدهما من الآخر، وذكر الفلك التي تجرى في البحر بما ينفع الناس وذكر ما أنول من السهاء من المهل الذي فيه حياة البلاد، وبه و بما وضع الله في الليل والنهار من الحر والبرد يتم رزق العباد والبهائم والدواب، وذكر ما بث في الأرض من كل دابة مختلفة الصور والاجساد، مختلفة الالسنة والالوان وذكر تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السهاء والارض، وما فيهما من

منافع الحيوانات وما في جميع ذلك منالآيات البينات لقوم يعقلون، ثم أمن ق آية أخرى بالنظر فيهما فقال لنبيه صدلى الله عليه وسلم ﴿ قُلُ الْطُرُوا مَاذَا في السموات والارض) يعني والله أعلم من الآيات الواضحات ، والدلالات للنيرات، وهذا لانك إذا تأملت هيئة هذا العالم ببصرك، واعتبرتها بفكرك وجدته كالبيت المبنى المعد فيه جميعها يحتاج إليه ساكنه منآلة وعتاد فالسماء مرفوعة كالسقف، والارض مبسوطة كالبساط، والنجوم منصودة كالصاريج والجواهر عزونة كالذمائر، وضروب النبات مهيأة للطاعم والملابس والمآرب وصنوف الحيوان مسخرة للراكب، مستعملة فيالمرافق، والإنسان كالمملك البيت، المخول ما فيه ، وفي هذا دلالة واضحة على أن العالم مخلوق بتدبير وتقدير ونظام، وأن له صانعا حكيما تام القدرة بالغالحكة، وهذا فيها قرأته منكتاب الىسلمان الحما بي رحمه الله قال الشيخ رحمه الله: ثم إن الله تعالى حضهم على النظر في ملكوت السموات والأرض وغيرهما مزخلة، في آية أخرى فقال (أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خاق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأى حديث بعده يؤمنون) يعني بالملكوت الآيات يقول: أو لم ينظروا فيها نظر تفكرو تدبر حتى بستدلوا بكونها محلا للحوادث والتغييرات على أنها عدثات، وأن المحدث لا يستغنى عن صانع يصنعه على هيئة لا يجوز عليه ما يجوز على المحدثات كما استدل إبراهيم الحليل عليمه السلام بمثل ذلك ، فانقطع عنها كلما إلى رب هو خالقها ومنشئها فقال ( إنى وجهت وجهى للذي فطر السموات والارض حنيفا وما أنا من المشركين).

أخبرنا أبو زكريا ابن أبر إسحق، أنا أبو الحسن أحمد بن محمدن عبدوس حدثنا عثمان بن سعيد الدارى، ثنا عبدالله بن صالح، عن معاوية بن صالح عن على ابن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله عن وجل (وكذلك من إبر اهم ملكوت السموات والأرض) يعنى به الشمس والقمر والنجوم ( رأى كوكبا قال: هذا ربى) حتى غاب فلما غاب قال: لا أحب الآملين فلما رأى القمر بازغا قال عذا ربى حتى غاب فلما غاب قال: لا أحب الآملين فلما رأى القمر بازغا قال عذا ربى حتى غاب فلما غاب قال: لأن لم يهدنى ربى لاكونن من القوم الصالين

إلى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، حتى غابت فلماغابت قال ياقوم إلى بربيه مما تشركون إنى وجهت وجهى للذى فطر السمو التوالارض) الآية قال الشيخ أحمد رحمه الله: وحثهم على النظر فى أنفسهم والتفكر فيها فقال: (وفى أنفسكم أفلا نبصرون) يعنى لما فيها من الإشارة إلى آثار الصنعة الموجودة فى الإنسان من يدبن يبطش بهما ورجلين يمشى عليهما وعين يبصر بها وأذن يسمع بها ولسان يتكلم به، وأضراس تحدث له عند غناه عن الرضاع، وحاجته إلى الغذاء يطحن بها الطعام، ومعدة أعدت لطبخ الغذاء وكبد يسلك إليها صفوه وعروق ومعابر تنفذ فيها إلى الإطراف وأمعاء يرسب إليها ثفل الغذاء، ويبرز عن أسفل البدن، فيستدل بها على أن لها صانعا حكها عالما قديراً.

آخبرنا أبو على الحسين بن محمد بن محمد بن على الروذبارى ، أنا إسماعيل ابن محمد الصفار ، ثنا عباس بن محمد ، ثنا عبيد الله بن موسى ثنا سفيان عن ابن حريج ، عن محمد بن المنسكدر ، على عبد الله بن الزبير (وفي أنفسكم أملا تبصرون) قال : سبيل الحلاء والبول . .

وأخبرنا يحيى بن إبراهيم ، حدثنى محمد بن عبد بن عبيد الله الآديب ، ثنا محمود بن محد، ثنا عبد الله بن الهيئم ، ثنا الآصمى ، قال بسمعت ابن السياك ؛ يقول لرجل : نبارك من خلفك فجملك تبصر بشحم ، وتسمع بعظم ، وتتكلم بلحم . قلنا ثم إنا رأينا أشياء متضادة من شأنها التنافر والتباين والتفاسد بحموعة في بدن الإنسان وأبدان سائر الحيوان ، وهي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة فقلنا : إن جامعا جمها وقهرها على الاجتماع وأفامها بلطفه ، ولو لا ذلك لتنافرت ولتفاسدت ، ولو جاز أن تجتمع المتضادات المتنافرات وتتقاوم من غير جامع بجمعها لجاز أن بحتمع الماء والنار ويتقاوما من ذاتهما من غير جامع بجمعهما ومقيم يقيمهما وهذا محال لا يتوهم ، فثبت أن اجتماعها إنما كان بجامع قهرها على يقيمهما وهذا محال لا يتوهم ، فثبت أن اجتماعها إنما كان بجامع قهرها على الاجتماع والالنثام وهو الله الواحد القهار ، وقد حكى عن الشافعي رحمه الله الموقيد بقريب من هذا المعني حين ساله المريسي عن دلائل التوحيد في بجلس أنه احتبح بقريب من هذا المعني حين ساله المريسي عن دلائل التوحيد في بجلس الرشيد ، واحتبح أيهنا بالآية التي ذهكرناها في أول الباب ، وباختلافي

الأصرات. قلما وقد بين انه تعالى في كتابه العزيز تحول أنفسنا من حالة إلى حالة وتغيرها ، ليستدل بذلك على خالقها ومحولهـا فقال ( ما لـكم لا ترجون نه وقاراً وقد خلقكم أطواراً ) وقال ( ولقد خلفنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مصغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحمآ ثم أنشاناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالفين . ثم إنكم بعد ذلك لميتون ) فالإنسان إذا فكر في نفسه رآها مدَّرة وعلى أحوال شتى مصرفة كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم لحمّا وعظا فيعلم أنه لم ينقل نفسه من حال النقص إلى حال الكال ، لأنه لا يقدر أن يحدث لنفسه في الحال الأفصل التي هي حال كمال عقله وبلوغ أشده عضوا من الاعضاء ولا يمكنه أن يزيد في جوارحه جارحة ، فيدله ذلك على أنه في حال نقصه وأوان ضعفه عن فعل ذلك أعجز، وقد يرى نفسه شابا ثم كهلا ثم شيخا وهو لم ينقل نفسه من حال الشباب والقوة إلى الشيخوخة والهرم ، ولا اختاره لنفسه ، ولا في وسعه أن يزايل حال المشيب ويراجع قوة الشباب ، فيعلم بذلك أنه ليس هو الذي فعل هذه الأفعال بنفسه، وأن له صانعا صنعه وناقلا نقله منحال إلىحال، ولولا ذلك لم تتبدل أحواله بلا ناقل ولا مدبر ، ثم يعلم أنه لا يتأتى الفعل الحسكم المتقن، ولا يوجد الامر والنهي بمن لا حياة له ولا علم ولا قدرة ولا إرادة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ، فيستدل بذلك على أن صانعه حي عالم قادر مريد مميع بصير متكلم ، ثم يعلم استغناء المصنوع بصانع واحد ، وعلو بعضهم على بعين أن لو كان معه آلمة وما يدخل من الفساد في الحلق أن لو كان معه آلهة فيستدل بذلك على أنه إله واحد لا شريك له، كما قال عزمن قائل (ما اتخذ اقه من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون) وقال (لو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون) ثم يعلم أنصانع العالم لايشبه شيئا منالعالم لآنه لوأشبه شيئا منالمحدثات بجهة من

الجهات لأشبهه في الحدوث من تلك الجمة ، ومحال أن يكون القديم محدثا أو يكون قديما من جمة حديثا من جمة ، ولآنه يستحيل أن يكون الفاعل يفعل مثله ، كالشاتم لا يكون شتها وقد فعل الشتم ، والكاذب لا يكون كذبا وقد فعل الستم ، والكاذب لا يكون كذبا وقد فعل السكذب . ولآنه يستحيل أن يكون شيئان مثلين يفعل أحدهما صاحبه . لآنه ليس أحد المثلين بأن يفعل صاحبه أولى من الآخر وإذا كان كذلك لم يكن لاحدهما على الآخر مزية يستحق لاجلها أن يكون محدثا له ، لان هذا حكم المثلين فيها تماثلا فيه ، وإذا كان كذلك استحال أن يكون البارى سبحانه مشبها للاشياء فهو كما وصف نفسه (ليس كذلك استحال أن يكون البارى سبحانه مشبها للاشياء فهو كما وصف نفسه (ليس كذله شيء وهو السميع البصير) . وقال : (قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد) .

حدثنا أبوعبدالله محمد بن عبدالله الحافظ ، أنا أبو عبدالله محمد بن يعقوب الحافظ وأبو جعفر محمد بن صالح بن هائي ، قالا ثنا الحسين بن الفضل ، ثنا محمد ابن سابق، ثنا أبو جعفر الرازى ، عن الربيع بن أنس، عن أبى العالمية ، عن أبى ابن كعب أن المشركين قالوا : يا محمد انسب لنا ربك ، فانزل الله تبارك و تعالى (قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد) لانه ليس شى ، يولد إلا سيموت وليس شى ، يموت ولا سيورث وإن الله تبارك وتعالى لا يموت ولا يورث ولم يكن له كفوا أحد ) لم يكن له شبيه ولا عدل (ليس كمثله شى ، ) .

أخبرنا أبو زكريا يحيى بن ابراهيم ، أنا أبو الحسن الطرائني ، ثنا عثمان ابن سعيد، ثنا عبد اقه بن صالح، عن معاوية بن صالح عن على بن أو طلحة ، عن ابن عباس فى قوله عز وجل (ونه المثل الأعلى) قال يقول (ليس كنله شىء) وفى قوله (هل تعلم له سميا) يقول: هل تعلم للرب مثلا أو شبيها؟ قلنا: وقد سلك بعض مشايخنا رحمنا الله وإياهم فى إثبات الصانع وحسدت العالم طريق الاستدلال بمقدمات النبوة ومعجزات الرسالة، لأن دلائلها مأخوذة من طريق الحس لمن شاهدها، ومن طريق استفاضة الحبر لمن غاب عنها، فلما ثبتت النبوة صارت أصلا فى وجوب قبول ما دعا إليه النبي صلى انه عليه وسلم، وعلى هذا الوجه كان إيمان أكثر المستجيبين للرسل صلوات انه عليهم أجمعين . خبرنا الوجه كان إيمان أكثر المستجيبين للرسل صلوات انه عليهم أجمعين . خبرنا أبو الحسن على بن محمد بن إسحاق

حدثنا يوسف بنيعقوب ، حدثنا نصر بنعلي، حدثنا وهب بنجرير، حدثنا أبي ، عن محمد بن اسحاق ، حدثني الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام ، وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، وعن عروة بن الزبير ، وصلب الحديث عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أم سلمة زوج الني صلى الله عليه وسلم ، قالت : إن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتن اصحابه بمكة ، أشار عليهم أن بلحقوا بأرض الحبشة ، فذكر الحديث بطوله إلى أن قال: فكلمه جعفر رضيانه عنه يمني النجاشي ، فقال: كنا على دينهم يمني على دين أهل مكة، حتى بعث الله عن وجل فينا رسو لا نعرف نسبه وصدقه وعفافه، فدعا إلى أن نعبد لله وحده لا نشرك به شيئا ، ونخلعما يعبد قومنا وغيرهم مندونه وأمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر. وأمرنا بالصلاة والصيام والصدقة وصلة الرحم، وكل ما يعرف من الآخلاق الحسنة، فتلا علينا تنزيلاً جاءه من الله عز وجل. لا يشهد شيء غيره فصدقناه رآمنا به ، وعرفنا أنما جاء به هو الحق من عند الله عز وجل ، ففارقنا عند ذلك قومنا وآذونا ، فقال النجاشي. هل معكم مما نزل عليه شيء تقرؤ نه على؟ قال جعفر: نعم فقرأ (كميمس) فلما قرأها ، بكي النجاشي حتى اخصلت لحيته و بكت أساقفته حتى اخصلت مصاحفهم ، وقال النجاشي : إن هذا الكلام والكلام الذي جاء به موسى عليه السلام ليخرجان من مشكوة واحدة ، قلنا فهؤلاء مع النجاش وأصحابه استدلوا بإعجاز القرآن على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيها ادعاه مناارسالة، فاكتفوا به وآمنوا به وبما جاء به من عند الله . فكان فيهاجاء به إثبات الصانع وحدوث العالم.

أحبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا "بو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد ابن السحاق الصغانى، ثنا أبو النضر، حدثنا سليان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس، قال: كنا نهيئا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكأن يعجبنا أن يأتيه الرجل من أهل البادية، فيسأله ونحن نسمع، فأناه رجل منهم مقال: يا محمد أنانا رسولك، فزعم أنك تزعم: أن الله أرسلك قال: صدق، قال: فن خلق السياه ؟ قال: فن نصب هذه

الجبال قال: الله قال: فن جعل فيها هذه المنافع قال: الله قال: فبالذى خلق السهاء والأرض و نصب الجبال و جعل فيها هذه المنافع آلله أرسلك قال: نعم، قال وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات فى يو منا وليلتنا ، قال : صدق ، قال فيالذى أرسلك آلله أمرك بهذا اقال: نعم ، قال: وزعم رسولك أن علينا صدقة في أمو النا. قال: صدق قال: فبالذى أرسلك آلله أمرك بهذا ؟ قال: نعم، قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر فى سنتنا ، قل: صدق ، قال: فبالذى أرسلك آلله أمرك بهذا ؟ قال: نعم، قال: والذى أرسلك آلله سبيلا، قال: صدق ، قال فبالذى أرسلك آلله أمرك بهذا ؟ قال: نعم قال: والذى سبيلا ، قال: صدق الدخلن بعثك بالحق لا أزيد عليهن و لا انقص منهن ، فلما مضى قال دائن صدق ليدخلن بعثك بالحق لا أزيد عليهن و لا انقص منهن ، فلما مضى قال دائن صدق ليدخلن الجنة ، قال الشيخ رحمه الله : فهذا السائل كان قد سمع بمعجزات رسول الله ملى الله عليه وسلم . فكانت مستفيضة فى زمانه ، ولعله سمع أيضاً ماكان يتلوه من القرآن فاقتصر فى إثبات الخالق ومعرفة خلقه على سؤاله وجوابه عنه من القرآن فاقتصر فى إثبات الخالق ومعرفة خلقه على سؤاله وجوابه عنه وقد طالبه بعض من لم يقف على معجزاته بأن يريه من آياته ما يدله على صدقه فيا جاء به من عند الله عز وجل . فلما أراه إباه ووقف عليه . آمن به وصدقه فيها جاء به من عند الله عز وجل . فلما أراه إباه ووقف عليه . آمن به وصدقه فيها جاء به من عند الله عز وجل .

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، حدثنا أبر بكر ابن اسحق ، أنا على بن عبد العزيز (ح).

وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قنادة حدثنا أبو على حامد بن عمد الرفا. أنا على بن عبد العزيز ، حدثنا محمد الرفا. أنا على بن عبد العزيز ، حدثنا محمد بن سعيد الاصبهاني، أنا شريك، عن سماك، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، قال: جاء آعر إبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بم أعرف أنك رسول الله؟ قال «أر أيت لو دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد أنى رسول الله ؟ قال: فدعا العذق، فجعل العذق ينزل من النخلة حتى سقط في الارض، فجعل ينقز حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم قال له: «ارجع، فرجع، حتى عاد إلى مكانه. فقال: أشهد أنك رسول الله وآمن ، تابعه الاعش عن أبي ظبيان ، ورواه أبو حيان عن عطاء عن أبن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمبناه .

#### باب ذكر أسماء الله وصفاته عزت أسماؤه وجل ثناؤه

قال الله عز وجل (وقه الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ماكانوا يعملون ) وقال (قل ادعوا الله أوادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ) وقال (هوالله الذي لا إله إلا هو) إلى قوله. (له الأسماء الحسنى ) .

أخبرنا أبوطاهر محمد بن محمد بن محمد الله ، أنا أبو بكر أحمد ابن الحسين بن الحسن القطان، ثنا أحمد بن يوسف السلمى، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن همام بن منبه ، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولله تسعة وتسعون اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنسة ، .

وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر أحمد بن السحاق الفقيه. أخبرنا محمد بن أحمد بن الوليد الكر ابيسي، ثنا صفوان بن صالح المدمشق. ثنا الوليد بن مسلم، ثنا شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد. عن الآعرج عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة إنه وتر يحب الوتر. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتسكير الحائق الباري، المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الحافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحم العدل اللطيف الحبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلى السكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل السكريم الرقيب المجيب الواسع الحسكيم الودود المجيد الحسيب الجاهد الحاجد الواحد المحتى المبدىء المعيد الحيي المميت الحلى القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالى المتعال البر التواب المستقم المفو الرءوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغنى المفو الرءوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغنى المفو الرءوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغنى العني المنوب المناه الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغنى العنوب المناه الملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغنى المنوب

المغنى المانع الصاد النافع النور الهادى السديع الباقى الوارث الرشيد الصبود.

وآخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل رحمه الله.أنا أبو عبد الله محمد أبن عبد الله الصفار. ثما أبو بكر ابن أبى الدنيا، حدثنى حميد بن الربيع حدثنى خالدبن غلد حدثنا عبد العزيزبن الحصين. ثنا أبوب وهشام، عر محمد بن سيرين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها كلها دخل الجنة الله الرحم الإله الرب الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتسكير الحنالق البارى المصور الحليم العليم السميع البصير الحى القيوم الواسم اللطيف الحبير الحنان المنان البديع الودود الغفور الشكور المجيد المبدى المعيد النور البادى الأول الآخر الظاهر الباطن العفو الغفار الوهاب القادر الآحد الصمد الوكيل السكافي الباقي الحميد المبين الباعث المبنيت المجال والإكرام المولى النصير الحق المبين الباعث المبيد الحميد الحريد المقريب الرقيب الفتاح التواب القديم الوتر الفاطر الرزاق العلام العلى العظيم الغير المكريم الرقيم الرقيع الاكريم الرقيع الكيل الحادد ذو العلول ذو المعارج ذو الفصل الحلاق الكفيل الجليل العلوم في المعارد والمعارد والمعارد والمعارد والمعارد والمعارد والمعارد والمعارد والمعارد والمعارد الكفيل المعارد والمعلى المعارد والمعارد والعارل والمعارج ذو الفصل الحديد المعارد الكفيل المعارد والمعارد والمعارب والمعرب والمعارب والمعرب والمعارب والمعارب والمعرب والمعرب

 سوا. أحصاها بما نقلنا في الحديث الآول، أربما ذكرنا في الحديث الثاني،أو من سائر ما دل عليه السكتاب أو السنة أو الاجاع وبالله التوفيق .

## باب ذكر معانى الاسماء التي رويناها على طريق الإبجاز

(الله) معناه من له الإلهية ، وهي القدرة على اختراع الأعيان وهذه صفة يستحقباً بذاته (الرحمن) من له الرحمة (الرحيم) الراحم فعيل بمعنى فاعل على المبالغة وقيل : الرحمن المريد لرزق كل حي في الدنيا ، الرحيم المريد لإكرام المؤمنين بالجنة فى العقبى ، فيرجع معناهما إلى صفة الإرادة التي هي صفة قائمةً بذاته، (الملك) هوالتام الملك والمالك هوالخاص الملك، وحقيقتهما في صفة الله عروجل أن يكون قادراً على الإيجاد،وهذه صفة يستحقها بذاته(القدوس)هو الطاهر من العيوب المئزه عن الأولاد والأنداد ، وهذه صفة يستحقها بذاته . (السلام) هو الذي سلم من كل عيب، وبرى من كل آمة ، وهذه صفة يستحقها · بذاته ، وقيل : هو الذي سلم المؤمنون من عقوبته . (المؤمن) هو الذي صدق نفسه، وصدق عباده المؤمنين. فتصديقه لنفسه علمه بأنه صادق، وتصديقه لعباده علمه بأنهم صادقون،وقيل:المؤمن الموحد لنفسه، وهو من صفات ذاته وقيل: المؤ من الذي يؤمن عباده المؤمنين يوم القيامة من عقوبته . (المهيمن) هو الشهيد على خلقه بما يكون منهم من قول أوعمل،وهو من صفات ذاته، وقيل : هو الأمين ،وقيل: هو الرقيب على الشيء والحافظ له . (العزيز) هو الغالب الذي لا يغلب ، والمنبع الذي لا يوصل إليه ، وقيل : هو القادر القوى ، وقيل : هو الذي لا مثل له ، وهو من صفات الذات . ( الجبار ) هو الذي لا تناله الأيدى ، ولا يجرى في ملسكه غير ما أراد ، وهو من الصفات التي يستحقها بذاته ، وقيل : هو الذي جبر الخلق على ما أراد ، وقيل : هو الذي جبر مفاقر الحلق ، وهو عني هذا المعنى من صفات فعله . (المشكبر) هو المتعالى عن صفات الحلق، وهذه صفة يستحقها بذاته.وقيل : هو الذي يتكبر على عتاة خلقه إذا نازعوه العظمة فيقصمهم . (الخالق) هو المبدع المخترع للخلق على غير.

مثال سبق . (الباري) هوالحالق وله اختصاص بقلب الاعيان . (المصور) هو الذي أنشأ خلَّقه علىصور مختلفة . (الغفار) هو الستار لذنوب عباده مرة بعد أخرى . (القهار) هو القاهر على المبالغة ، وهو القادر، فيرجع معناه إلى صفة القدرة التي هي صفة قائمة بذاته ، وقبل : هو الذي قهر الحلق على ما أراد . (الوهاب) هوالذي يجود بالعطاء الكثير من غير استثابة . (الرزاق) هوالقائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها ، وما مكنها من الانتفاع به من مباح وغير مباح رزق لها (الفتاح) هو الحاكم بين عباده، ويكون الفتاح الذي يفتح المنغلق على عباده من أمورهم دينا ودنيا ويكون بمعنى الناصر . (العليم) هو العالم على المبالغة، فالعرله صفة قائمة بذاته (القابض الباسط) هو الذي يوسع الرزق ويقتره يبسطه بجوده ورحمته ، ويقبضه بحكمته ، وقيل : القابض الذي يقبض الأراح بالموت الذي كتبه على العباد ، والباسط الذي يبسط الأرواح في الأجساد . (الحافضالرافع) فالخافض هو الذي يخفض من يشاء بانتقامه، والرافع هو الذي يرفع من يشاء بإنعامه (المعزالمذل) يعرمن يشاء ، ويذل من يشياء . لامذل لمن أعزه والمعزلمن أذله (السميع) من له سمع يدرك به المسموعات ، والسمع له صفة قائمة بذاته ( البصير) من له بصر يرى به المرثيات والبصر له صفة قائمة بذاته (الحسكم) هو الحاكم وحكمه خبره ، وخبره قوله ، فيرجع معناه إلى صفة السكلام ، وقد يكون بمعنى حكمه لواحد بالنعمة ، ولآخر بالحجنة ، فيكون من صفات فعله (العدل) هو الذي له أن يفعل مايفعل، وهذه صفة يستحقها بذاته (اللطيف) هوالبر بعباده ، وهو من صفات فعله ، وقد يكون بممنى العالم بخفايا الامور ، فيكون من صفات ذائه ( الحبير ) هو العالم بكنه الثيء المطلع على حقيقته ، وقيل: الخبيرالمخبر ، وهو من صفات ذاته (الحليم) وهو الذي يؤخر العقوبة عن مستحقيها ثم قد يعفو عنهم (العظيم) هو المستحق لأوصاف العلو والرفعة والجلال والعظمة والتقديس منكل آفة،وهو من الصفات التي يستحقها بذاته (الغفور)هو الذي يكثرمن المغفرة (الشكور) هو الذي يشكراليسير من الطاعة، ويعطى عليه الكثير من المثوبة، وشكره قد يكون بمعنى ثنائه على عبده

فيرجع معناه إلى صفة الكلام التي هي صفة قائمة بذاته (العلي) هوالعالى القاهر وقيل: هو الذي علا وجل من أن يلحقه صفات الحلق ، وهذه صفة يستحقها بذاته (السكبير) هو الموصوف بالجلال وكبر الشأن، فصغردون جلاله كل كبير وقيل: هوالذي كبرعنشبه المخلوقين ؛ وهذهصفة يستحقها بذاته (الحفيظ) هو الحافظ لكل ما أراد حفظه ومن أراد، وقيل: هوالذي لا ينسي ماعلم فيرجع مناه إلى صفة العلم (المقيت) هو المةتدر، فيرجع معناه إلى صفة القدرة، وقيل المقيت الحفيظ، وفيل: هو معطى القوت فيكون من صفات الفعل (الحسيب) جو الـكانى ، وقيل : بمعنى المحاسب (الجليل) هو من الجلال والعظمة ،ومعناه ينصرف إلى جلال القدرة وعظم الشأن، فهو الجليل الذي يصغر دونه كل جليل ويتضع معه كلرفيع، وهذه صفة يستحقها بذاته (الكريم) هو المنزه عن الدناءة وهذه صفة يستحقها بذاته ،وقيل:السكريم الكثيرالخير وقيل،المحسن بما لايجب عليه ، والصفوح عن حق وجب له ، رهو على هذا المعنى من صفات فعله . (الرقيب) هو آلحانظ الذي لا يغيب عنه ثنيء. فيرجع معناه إلى صفة العلم. (الجيب) هو الذي يجيب المضطراذا دعاه، ويغيث الماهوف إذا ناداه . (الواسم) هوالعالم. فيرجع معناه إلى صفة العلم، وقيل: هو الغنى الذى وسع غناه مفاقر الخاتي. (الحكيم) هو المحكم لخلق الأشياء ، وقد يكون بمعنى المصيب في أفعاله. (الودود) هو الذي يود عباده المؤمنين ، ويوده عباده المؤمنون، ومحبة الله عباده إرادته رحمتهم، ومدحهم. فيرجع معناه إلى صفة الإرادة والكلام، وقد يكون بمعنى إنعامه عليهم، ومن إنعامه عليهم أن يوددهم إلى خلقه، وهو على هذا المعنى من صفات فعله . ( المجيد ) هو الجليل الرفيع القدر المحدن الجزيل البر . فالمجد في اللغة قد يكون بمهنى الشرف، وقد يكون بمعنى السعة ، وهو على المهنى الأول صفة يستحقها بذاته . (الباعث) هو الذي يبعث عباده بعد الموت للجزأء وقد يبعث من شاء منهم عند السقطة ، وينعشه عند الصرعة . (الشهيد) هو الذي لايغيب عنه شيء ، وقيل ؛ هوالعالم الراقى، فيرجع معناه إلى صفة العلم، وصفة الرؤية . (الحق) هو الموجودحة ، وهذه صفة يستحقها بذاته (الوكيل) هو الكافي وهو الذي يستقل بالأمر الموكول إليه ، وقيل : هو الكغيل بالرزق والقبام على الخلق بما يصلحهم (القوى) هو القادر، وهو أن يكون تام القدرة لايستولى عليه عجر في حالة من الآحوال ، ويرجع معناه إلى صفة القدرة . ( المتين) هو الشديد القوة الذي لا تنقطع قوته ، ولّا يمسه في أفعاله لغوب ، ويرجع معتام أيضاً إلى صفة القدرة . (الولى) هو الناصر ، وقبل : المتولى للأمر والقائم به . (الحميد) هو المحمود الذي يستحق الحد، وقيل: منله صفات المدح والكمال،وهذه صفة يستحقها بذاته . (المحمى) هوالذي أحصى كلشيء بعلبه ،فيرجع معناه إلى صفة العلم. (المبدى) هو الذي أبدأ الإنسان أي ابتدأه يخترعا . (المعيد) هو الذي يعيد الخلق بعد الحياة (المحيي) هو الذي يحيى النطفة الميتة فيخرج منها النسمة الحية ويحى الاجسام البالية بإعادة الارواح إليها عند البعث ، ويحيى القلوب بنور المرَّفة ، ويمي الآرض بعد موتها بازال الغيث وإنبات الرزقُ . (المبيت) هو الذي يميت الأحياء، ويوهى بالموت قوة الأفوياء (الحي) فيصفة القه عزوجل هو الذيلم يزل موجوداً، وبالحياة موصوفاً ، فالحياة له صفة قائمة بذاته (القيوم)مو القائم الدائم بلا زوال فيرجع معناه إلى صفة البقاء والبقاء من صفة الذات . وقيل:هوالمدبر والمتولى لجميع مايجرى فىالعالم ، وهو على هذا المعنى من صفات الفعل. (الواجد) هوالغني الذي لايفتقر والوجد الغني وقد يكون من الوجود وهوالذى لايؤوده طلب ولا يمول بينه وبين المطلوب هرب. وقد يكون يمنى العالم (الماجد)هوالجيد ، وقدمضي ذكرمعناه(الواحد) هوالفرد الذي ليزل وحده بلاً شريك وقيل: هوالذي لاقسيم لذاته ولاشبيه له ولاشريك ، وهذه صفة يستحقها بذاته (الصمد)هوالسيدالذي يصمد إليه فيالأمور ويقصدف الحواتيج.وقيل: هو الباقى الذي لايزول وهو من صفات الذات . (القادر) هو الذي له القدرة الشاملة والقدرة له صفة قائمة بذاته . (المقتدر) هوالتام القدرة الذي لايمتنع عليه شيء . (المقدم المؤخر) هو المغزل الأشياء منازله ايقدم ماشاء ومن شاء. ويؤخر ماشاء ومن شاء . (الأول) هوالذي لاابتداء لوجوده .(الآخر)هوالذي لاانتهاءلوجوده، وهماصفتان يستحقهما بذاته . (الظاهر)هوالظاهر بحججه الباهرة، وبراهنيه النيرة .وشواهد أعلامه الدالة على ثبوت ربوبيته، وصحة وحدانيته، وقد يكون الظهور: بمعنى العلو والرفعة وقد يكون بمعنى الغلبة . (الباطن) هوالذي لايستولى طبه ؛ توهم السكيفية ، وقد يكون الظاهر بمعنى العالم بما ظهر من الأمور ، والباطن بمعنى المطلع على ما بطن من الغيوب، وهما من صفات الذات . (الوالي) هوالمسألك للأشياء والمتولى لما ، وقد يكون بمنى المنعم عوداً على بدء . (المتعالى) هو المنزه عن صفات الخلق وهذه صفة يستحقها بذاته، وقد يكون بمني العالى فوق خلقه بالقهر . ( البر ) هو المحسن إلى خلقه، عمهم برزقه ، وخص من شاء منهم بولايته، ومضاعفة الثواب له علىطاعته،والتجاوزعن.معصيته (التواب) هو الذي يتوب على من يشاء من عبيده ، ويقبل تو بته . (المنتقم) هوالذي ينتصر من أعدائه ويجازيهم بالعذاب على معاصيهم ، وقد يكون بمعنى المهلك لهم . (العفو) من العفو على المبالغة، ثم قد يكون بمنى المحو، فيرجع معناه إلى الصفح عن الذنب، وقد يكون بمعنى المفعنل فيعطى الجويل من الفصل . (الرؤوف) هو الرحيم والرأفة شدة الرحمة، ورحمة الله إرادته إنعام من شاء من عباده، فيرجع معناه إلى صفة الإرادة ثم قد تسمى تلك النعمة رحمة . ( مالك الملك ) ومعناه أن الملك بيده يؤتيه من يشاء،وقد يكون معناه مالك الملوك، وقد يكون معناه وارث الملك يوم لايدعي الملكمدع، ولاينازعه فيهمنازع، واستحقاقه اذاك صفة يستحقها بذائه. (ذوالجلال والإكرام) أي هو مستحق أن يجل ويكرم فلا يجحد، فتكون صفة يستحقها بذاته، وقد يكون الإكرام بمغير إكرامه أهل ولايته فى الدنيا بمعرفته رفى الآخرة بجنته ، فيكون من صفات الفعل. (المقسط) هو العادل فحكمه . (الجامع) هوالذي يجمع الخلائق ليوم لاريب فيه ، وهو من صفات الفعلوقيل: هوالدَّى بمع أوصافُ المدح، وهذه صفة يستحقها بذاته . (الغيُّ) هوالذي استغنى عن الحلق ، وقيل: المتمكن من تنفيذ إرادته في مراداته وهذه صفة يستحقها بذاته . ( المغنى ) هو الذي جبر مفاقر الحاق ، وقد يكون بمعنى الكافى من الغناء وهو الكفاية . (المانع) هو الناصر الذي يمنع أولياءه، أي يحوطهم وينصره، وقيل: هو الذي يمنع العطاء عن قوم والبلَّاء عن آخرين .

(العنار) هو موصل العنرراليمن أراد (النافع) هوموصل النفع إلى من يشاء. (النور) هو الهادي وقيل : هو المنور،وهو من صفات الفعل،وقبل : هو الحق وقيل : هو الذي لا يخني على أوليائه بالدليل ،وتصبح رؤيته بالابصار، وهذه. صفة يستحقها البارى تعالى بذاته. (الهادى) هو الذى بهدايته اهتدى أهل ولايته ،وبهدايته اهتدى الحيوان لمسايصاحه، وانتي مايضره . (البديع)هو الذي فطرالخلق مبدعاً له لاعلى مثال سبق، وهو من صفات الفعل، وقد يَكُون بمعنى لامثل له ، فيسكون صفة يستحقها بذاته . (الباق) هو الذي دام وجوده والبقاء لهُ صفة قائمة بذاته، وفي معناه الوادث (الرشيد) هو المرشدوهو الحادى وقد يكون بمعنى الحكيم ذى الرشد، لاستقامة تدبيره وإصابته في أفعاله. (الصبور) هو الذي. لايعاجل العُصاة بالعقوبة ، وهو قريب من معنى الحليم ، وصفة الحليم أبلغ في السلامة من عقوبته . وأما الأسماء التي وردت في رواية عبد العزيز بن الحصين بما ليس فى رواية الوليد بن مسلم فنها . (الرب ) ومعناه السيد ،وقيل :ـ معناه المالك،وقيل هو المبلغ كل ما أبدع حد كاله الذى قدره له.فهو على هذا المعنى من صفات فعله وعلى ماقبله من صفات ذاته (الحنسان) معناه ذو الرحمة (المنان)هو الكثير العطاء(الباديء)معناه المبدى. (الأحد) الذي لاشبيه له و لا نظير و(الواحد) الذي لاشريك له ولاعديل، وعبر عنه بعبارة أخرى فقيل الأحد . وهُوالمنفرد بالمعنى لايشاركه فيه أحد،والواحد المنفرد بالذات لايعنامه أحد وهمامنالصفات التي يستحقها بذاته (الكافي) الذي يكني عباده المهم ويدفع عنهم. الملم (المغيث)هو الذي يدرك عباده فىالشدائد فيخلصهم(الدايم) هو الموجود لم يزلُ ولا يزال.ويرجع معناه إلى صفة البقاء (المولى) هو الناصر المعيز (المبين) هو البين أمره فالوحدانية. وهذه صفة يستحقها بذاته (الصادق) هو الذي يصدق قوله ، ويصدق وعده، وهو من صفاتالذات (المحيط)هوالذي أحاطت قدرته بجميع المقدورات، وأحاط علمه بجميع المعلومات. والقدرة له صفة قائمة بذاته والعلم له صفة قائمة بذاته (القريب) معناه أنه قريب بعلمه من خلقه ، قريب بمن يدعوه بإجابته(القديم)هو الموجو دلميزل،وهذه صفة يستحقها بذاته (الوتر) هو

الغرد الذي لاشريك له ولا نظير،وهذه أيضاصفة يستحقها بذاته (الفاطر) هو الذي فطر الخلق أي ابتد أخلفهم (العلام) بمعنى العليم وبناء الفعال بناء التكتير والعلم لله صفة قائمة بذاته (المليك) هوالمالك على المبالغة ،وقديكون بمعنى الملك وقد منى معناهما (الاكرم) هو الذى لا يو از يه كريم، ولا يعادله نظير، وقد يكون بمنى الكريم (المدبر) هو العالم بادبار الأموروعو أقبها ،ومقدر المقادير وبجريها إلى غاياتها ، يدبر الأمور بحكمته ، ويصرفها علىمشيئته (ذو المعارج) والمعارج الدرج وهي المصاعد التي تعرج عليها الملائكة (ذو الطول وذو الفضل) ومعناً، أهل الطولوالفضل ، وذو حرف النسبة كقوله ذوالجلالوالإكرام (الجميل) حو المجمل المحسن (الرفيع)قد يكون همني الرافع، يرفع درجات من يشا مفيكون من صفات الفعل ، وقد يكون معناه هو الذي لا أرفع قدرا منه، وهو المستحق لدرجات المدح والثناء، وهي أصنافها ، لامستحق لها غيره ، فيسكون من صفات الذات، قال الشيخ رحمه الله ، وقد قيل في معانى هذه الاسماء غير ما ذكرنا، قد ذكرنا بعضها في كتاب الاسماء والصفات، وبعضها في كتاب الجامع، وهذه الوجوه التي ذكرنا في معانيها كلها صحيح،وربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه متصف بجميع ذلك ، فله الاسماء الحسني والصفات العلى ، لاشبيه له في خلقه، ولا شريك له في ملمكه ليس كثله شيء وهو السميع البصير .

#### باب بيان صفة الذات وصفة الفعل

قال الله جل ثناؤه (هو الله الذي لا إله إلا هو علم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحم هو الله الذي لا إله إلاهو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المستكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق الباريء المصور له الاسماء الحسني يسبح له مافي السموات والارض وهو العزيز الحسكم) فأشار في هذه الآيات إلى فصل أسهاء الذات من أسهاء الفعل ، على ما فيهنه إلى سائر ماذكر في كتابه من أسهاء الذات وأسهاء الفعل، فلله عز اسمه أسهاء وصفات، وأسهاؤه صفاته، وهي على قسمين: أحدهما صفسات

فإب، والآخرصفات فعل، فصفات ذاته ما يستحقه فيها لم يزل ولايزال، وهو على قسمين ": أحدهما عقلى، والآخر سمعي . فالعقليما كان طريق إثباته أدلة العقول مع ورود السمع به وهوعلى قسمين : أحدهما مايدل خبر الحنبر به عنه ، ووصف الواصف له به على ذاته ، كوصف الواصف له بأنه شيء ذات موجود قديم إله ملك قدوس جليل عظيم عزيز متكبر ،والاسم والمسى فىهذا القسم واحدً والثانى مايدل خبر المخبر به عنه ووصف الواصف له به على صفات زائدات على ذاته قائمات به ، وهو كوصف الواصف له بأنه حي عالم قادر مريد سميع بصير متكلم باق فدلت هذه الاوصاف على صفات زائدة على ذاته قائمة بهّ كحياته وعلمه وقدرته وإرادته وسمعه وبصره وكلامه وبقائه ، والاسم في هذا القسم صفة قائمة بالمسي، لا يقال إنها هي المسمى ولا انها غير المسمى. وأما السمعي فهو ما كان طريق إثباته الكتاب والسنة فقط . كالوجه واليدين والدين وهذه أيمناً صفات قائمة بذاته لايقال فيها إنها هي المسمى ولا غيرالمسمى، ولا يجوز تَكِيفُها فالوجه لهصفة وليست بصورة ، واليدانله صفة ن وليستا الجارحتين، والعين له صفة وليست بحدقة ، وطريق إثباتها له صفات ذات ورود خبر الصادق به، وأما صفات فعله فهي تسميات مشتقة من أفعاله ورد السمع بهما مستحقة له فيها لايزال، دون الازل. لان الانعال التي اشتقت منها لم تمكّن في الازل، وهو كوصف الواصف له بأنه خالق رازق محيى بميت منعم مفضل فالتسمية في هذا القسم إن كانت من الله عز وجل فهي صفة قائمة بذاته، وهو كلامه لايقال إنها المسمى ، ولا غير المسمى وإن كانت التسمية من المخلوق فهي فيها غير المسمى ومن أصحابنسسا من ذهب إلى أن جميع أسهائه اذانه الذي له مغلت الذات وصفات الفعل، نعل هذا الاسم والمستى في الجيع واحد والله أعلم ، وعلى هذه العلريقة بدل كلام المتقدمين من أصحابنا .

أخبرنا أبوعيد الرحن السلم، أنا الحسن بند شيق اجازة ، ثنا سعيد بن أحد ابن ذكريا اللخمى، ثنا يونس بن عبد الأهلى، قال : سمعت الشافعي يقول: إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة ، قال الشيخ: وقد قال الشافعي في كمتاب الإيمان مادل على أنه لايقال في أسباء الله تعالى إنها أغبار

وقد نقلنا كلامه فيها في مواضع وباقد التوفيق ، ومن قال بهذا احتج بقول الله تعالى (بغلام اسمه بحيى) فاخير أن اسمه يحيى، ثم قال (يا يحيى) فحاطب اسمه فعلم أن المخاطب يحيى وهو اسمه ، واسمه هو ، ولذلك قال (ما تعبدون من دون الله يلا أسهاء) وأراد المسميات، وقال (تبارك اسم ربك في الجلال والإكرام) كما قال (تبارك الذي نزل الفرقان) وكما قال (تبارك الذي بيده الملك) وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم عن عر بن الحطاب وسبحانك اللهم و بحمدك و تبارك اسمك ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء بعد السلام و تبارك ياذا اسمك ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء بعد السلام و تبارك ياذا المجلال والإحكرام ، وقال في دعاء القنوت و تبارك ربنا وتعاليت ، قال البومنصور الازهرى : معنى تبارك تعالى وتعظم ، وقيل: هو تفاعل من البركة وهي الكثرة و الاتساع .

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ انا عبد الله بن اسحق بن ابراهيم البغوى بهنداد، ثنا محمد بن العباس السكاملي ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي ثنا ما لك ابن أنس وغيره، عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أتى أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه ثلاث مرات ، فأنه لا يدرى ما خلفه عليه وليقل باسمك ربي وضعت جنب وبك أرفعه ان أمسكت نفسي فاغفر لحا وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، فير أن ما لمكا لم يقل: فأنه لا يدرى ما خلفه عليه، وروينا في حديث أبي ذر وحذيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان إذا أخذ مصبحه قال واللهم باسمك أحيا وباسمك أموت ، كا قال في رواية أبي هريرة في الدعاء عند الصباح و اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك أحيا وبك أمسينا وبك نحيا وبك أمسينا

وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يمقوب ثنا الحسن بن على بن عفان ثنا زيد بن الحباب حدثني عبد الرحمن أبن ثابت بن ثوبان حدثني عبير بن هاني قال: سمعت جنادة بن أبي أمية يقول: سمعت عبادة بن الصامت يذكر عن رسول الله عليه أن جبريل عليه السلام جاءه وهو يوعك فقال أرقبك من كل داء يؤذبك ومن كل حسد

حاسد، ومن كل عينواسم الله يشفيك قال الشيخر حمد الله: ولو كان اسمه غيره أولا هو المسمى، لسكان القائل إذا قال: عبدت الله والله اسمه ان يكون عبد اسمه إما غيره او مالا يقال إنه هو ، وذلك محال وقوله وإن لله تسعة وتسعين اسما، معناه تسميات العباد لله ، لانه فى نفسه واحد، قال الشاعر: إلى الحول ثم السلام عليكا. قال ابو عبيد: أراد ثم السلام عنيكا، لان اسم السلام هو السلام.

#### باب

ذكر آيات وأخبار وردت فى صفات يستحقها البارى عز وجل بذاته سوى ما ذكرنا فى البابين قبله

قال الله عز وجل ( وهو العلى العظيم ) وقال ( وهو العلى المكير ) وقال (وهو الغنى الحميد) وقال (هو الأول والآخر والظاهر والمباطن ) وقال (قل هو الله أحد الله أحد الله الصمد) وقال (هر الحق المبين) وقال (إنه حميد بجيد) وقال (السكبير المتعال) وقال (وما من إله إلا الله الواحد القهار) وقال (نعم المولى ونعم النصير ) وقال (هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتسكبر) وقال إن العزة الله جميعاً وقال (أببتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعاً) وقال خبراً عن ابليس (فبعزتك لأغرينهم أجمعين ) وقال (ويبق وجه ربك ذو الجلال والإكرام) وقال (نبارك اسم أجمعين ) وقال (ويبق وجه ربك ذو الجلال والإكرام) وقال (نبارك المربك ذي الجلال والإكرام) وقال (وله الكبرباء في السموات والأوض) أخرنا أبوعيد الله الحافظ ثنا محمد بن صالح بن هانى ثنا الحسين بن الفصل البجلي ثنا سليمان بن حرب ثنا حماج بن زيد (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا عمد بن منصور ثنا محمد بن الله عنه ثنا معبد بن هلال العنزي قال : انطلقنا إلى أنس بن مالك رضى الله عنه فذكر حديث الشفاعة، ثم ذكر معبد عن الحسن بن أبي الحسن على الله عنه فذكر حديث الله عليه وسلم انه قال وثم أقوم في الرابعة فأحمده بتلك الحامد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وثم أقوم في الرابعة فأحمده بتلك الحامد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وثم أقوم في الرابعة فأحمده بتلك المحامد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وثم أقوم في الرابعة فاحده وتلك الحامد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وثم أقوم في الرابعة فاحده وتلك الحامد وتلك الحامد المعامد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وثم أقوم في الرابعة فاحده وتلك المحامد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال و المحدود المحدود وقال والمحدود وا

شمأخر له ساجداً فيقال لى : ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع انشفع فأفول ائذن لى فيمن قال لا إله إلا الله فيقال لى ليس ذاك أو ليس ذلك أو ليس ذلك وعزتى وكبريائى وعظمتى لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وفي رواية سليمان بن حرب وعزتى وجلالى وعظمتى .

أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، انا اسمميل بن محمد الصفار ثنا محمد بن هبد الملك بن مروان ثنا يزيد بن هارون انا عاصم عن أبى الوليد عن عائشة رخى الله عنها قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد الصلاة إلا قدر ما يقول واللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام،

أخبرنا أبو على الحسين بن محمد الروذبارى انا أبو بسكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا احمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنى معاوية بن صالح عن عرو بن قيس عن عاصم بن حميد عن عوف بن مالك الاشجمى قال تقت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقراً سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فتعوذ، قال: ثم ركم بقدر قيامه يقول فى ركوعه رسبحان ذى الجبروت والملكوت والمكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر قيامه ثم قال فى سجوده مثل ذلك ،ثم قام فقرأ بآل عران ،ثم قرأ سورة سورة ،وروينا فى حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فى الدعاء بعد الركوع وأهل الثناء والمجد، قال الشيخ رحمه الله:وهذه الصفات من كال أوصاف الإلهية ، فوجب إثبات كل مدح له و نفى كل نقص عنه .

باب ذكر آيات وأخبار وردت فى صفات زائدات على الذات قائمات به قال الله جل ثناؤه (لا إله إلا هو الحى القيوم) وقال (وعنت الوجوء

الحي القيوم) وقال (وتوكل على الحي الذي لا يموت) فهو حي ،وله حياة يباين يها صبغة من ليس بحي وقال (والله على كل شيء قدير) وقال (قل هو القادر) فهو قادر وله قدرة يباين بها صفة من ليس بقادر ، وقال (والله بكل شيء عليم) وقال (وما تحمل من أنثى ولا تصنع إلا بعلمه) وقال (ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ) فهو عالم وله علم يباين به صفة من ليس بعالم • وقال (لتعلمو ا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء عاماً )أى علمه أحاط بالمعلومات كلها ، كما قدرته عمت المقدورات كلما وقال (ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين) وقال (أن القوة لله جميما) والقوة القدرة وقال ( أن الله يفعل مايريد)وقال(فعال لمايريد)وقال(وربك يخلق مايشاء ويختار)والمشيئة والإرادة عبارتان عن معنى واحد فهو مريد وله إرادة يباين مها صفة من بـكون ساهيا أو مغلوباً أو مكرهاً ، وقال (ركان الله سميعا بصيرا) وقال (قدسمع الله تُول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركا ان الله سميع بصير)فهو سميع بصير ،وله سمع و بصر يدرك بأحدهما جميع المسموعات و بالآخر جميع المبصرات . وقال (وكلم الله موسى تكليماً) وقال (ياموسي اني اصطفیتك علی الناس برسالاتی و بكلایی ) وقال (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب) وقال (وان أحد من المشركين استجارك فأُجْرِه حَيى يسمع كلام الله) فهو متكلم ، وله كلام يباين به صفة الآخوس والساكت ، وقال (هو الأول والآخر والظاهر والباطن) وقال (الحي القيوم) وقيل في معنى القيوم : أنه الدائم ، وقال (ويبني وجه ربك) فهو باق وله بقاء ومعنى وصفه بذلك أنه واجب الوجود فيما لا يزال .

أخبرنا السيد ابو الحسن محمد بن الحسن بن داود العلوى رحمه الله ان أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أبو الازهر ثنا ابن أبى فديك عن ابراهيم بن الفصل عن المقبرى عن أبى هريرة قال: كان رسول الله فلافين إذا اجبد فى الدعاء قال وباحى ياقبوم، قال الاستاد الإمام رحمه الله: وروينا

فى الحديث الثابت هن ابن هباس رضى الله عنهما هن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول فى دعائه وأهوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تعنلنى أنت الحى القيوم الذى لا يموت والجن والإنس يموتون، وقال سعد بن هبادة فى حديث الا فك بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ: لعمر الله لا يقتله، وقال أسبد بن حمنير: لعمر الله لنقتلنه فحلف كل واحدمنهما بحياة الله وببقائه والذي صلى الله عليه وسلم يسمع.

أخبرنا أبو الحسن على بن احمد بن عبدان انا احمد بن عبيد الصفار ثنا السمعيل بن اسحق ثنا القمني عن عبد الرحمن بن أبي الموال عن محمد بن المنكدر عن جابر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمر كما يعلمنا السورة من القرآن يقول لنا وإذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركمتين من غير الفريصة ثم ليقل اللهم الى أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسالك من فعملك العظيم فانك تعلم والأعلم وتقدر والأقدر وأفت علام الغيوم الملهم إن كنت تعلم هذا الأمروتسميه بعينه الذي تريد خيراً لى في دبني ومعاشي ومعادى وعاقبة أمرى ممل الأول ومعادى وعاقبة أمرى من الأول مناصرفه عني واصرفني عنه واقدر لى الخير حيث كان ثم رمنني به أوقال في عاجل أمرى وآجله ، قال الأستاذ الإمام رحمه الله : وفي هذا الحديث المسجيح إثبات صفة العلم وصفة القدرة واستخارة النبي صلى الله عليه وسلم بهما ، وقد ذكر نا شو اهده في كتاب الأسهاء والصفات .

أخبر قا أبو طاهر محمد بن محمد الفقيه انا أبو بكر القطان ثنا احمد بن يوسف السلمى ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن همام بن منه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رمنى الله عنه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يقول. أحدكم اللهم الحفر لى ان شئت وارحمنى ان شئت وارزقنى ان شئت ليعزم مسالته انه يغمل ما يشاه لا مكره له ، قال الاستاذ: وفي هذا إثبات المشيئة له تعالى عز وجل وانه يفعل ما يشاء ، وله شواهد كثيرة .

أخيرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الحرفى بيغداد ، ثنا احمد بن سلمان النجاد ثنا محمد بن عبد الله بن سلميان ثنا عباس النرسى ثنا جعفر بن سلميان عن الجريرى عن أبى نضرة قال : ينتهى القرآن كله إلى إن ربك فعال لم يد ، ورواه سلميان التيمى عن أبى نضرة عن جابر وأبى سعيد أو بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم بمعناه وفيه إثبات الإرادة الله عز وجل ، وان ما أوعد عليه عباده فيها دون الشرك إلى مشيئته ، كما قال (ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) .

وأخيرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهائي رحمه الله انا أبو سعيد ابن الاعرابي ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن الاعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت: الحمد الله الذي وسع سمعه الآصوات لفد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول فأنول الله عز وجل (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها) وفي هذا إثبات السمع لله عز وجل .

وأخبرنا أبو الحسين بن بشران إنا اسمعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن عبيد الله بن المنادى ثنا يونس بن محمد ثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيي إبن يعمر عن ابن عمر عن عمر الحظاب رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإيمان ، قال يعنى السائل سامحد ما الإحسان ، قال وان تعبد الله كأنك تراه فانك إن لا تمكن تراه فانه يراك ، . قال الاستاذ الإمام رحمه الله : وفي هذا إثبات الرؤية لله عز وجل والرؤية والبصر بمعنى واحد ، وروينا في حديث الحر والبرد عن النبي و الحقيظة أنه قال ، إذا كان يوم حار ألتي الله مده و بصره إلى أهل الارض فاذا قال العبد لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم اللهم أجر في من حرجهنم قال الله عز وجل لجهنم إن عبداً من عبادى استجار بي أجر في من حرجهنم قال الله عز وجل لجهنم إن عبداً من عبادى استجار بي منك واني أشهدك أني قد أجر ته ، وقال في اليوم الشديد البرد معناه .

أخبرنا محمد بن عبدالله الحافظ ويحيى بن ابراهيم بن محمد بن يحيي قالا

ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبدالله بن وهب. اخبرنی عمرو بن الحارث عن يزيدبن أبي حبيب ،وأبيه الحارث بن يعقوب حدثاه عن يعقوب بن عبد الله ابن الأشب عن بشر بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص عن خولة بنت حكيم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول . وإذا نزل أحدكم منزلا فليقل أعوذ بكلات الله التامة من شر ما خلق فانه لا يضره شيء حتى يرتحل منه ، وفي رواية يحيى ببكلات الله التامات، وفي هذا إثبات صفة المكلام لله عز وجل ، وإنما قال ,بكلات على طريق التعظيم . وروينا في حديث الشفاعة عن الذي الله المتوراة وكلمه تكليماه . وفي حديث عدى بن حاتم عن الذي التحقيق ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه ، وبينه حاجب ولا ترجمان ، .

أخبرناه أبو الحسين ان بشران انا أبو جعفر الرزاز ثنا عبد الله بن محمد بن شاكر ثنا أبو أسامة ثنا الاعمش عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عدى بن حاتم قال قال رسول الله عليه فذكره.

باب ذكر آيات وأخبار وردت في إثبات صفة الوجه واليدين والعين .

وهذه صفات طريق إثباتها السمع فنثبتها لورود خبر الصادق بها ولا نكيفها قال الله تبارك وتعالى (ويبق وجه ربك ذو الجلال والإكرام) فأضاف الوجه إلى الدات ،وأضاف النعت إلى الوجه ، فقال ( ذو الجلال والإكرام) ولو كان ذكر الوجه صلة ولم يكن للذات صفة لقال ذى الجلال والإكرام ، فلها قال ذو الجلال والإكرام علمنا أنه نعت للوجه ، وهو صفة للذات ،وقال الله عزوجل (ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى) بتشديد الياء من الاضافة وذلك تحقيق فى التثلية ، وفى ذلك منع من حملهما على النعمة والقدرة لأنه ليس لتخصيص التثنية فى نعم الله ولا فى قدرته معنى يصح، لأن نعم الله أكثر من أن تحصى ، ولأنه خرج مخرج التخصيص وتفضيل آدم عليه السلام

على إبليس وحملهما على القدرة أو على النعمة يزيل معنى التفصيل لاشتراكهما خيها، ولا يجوز حملهما على المساء والطين لأنه لو أراد ذلك لفال لمساخلة عن يدى كما يقال: صنعت هذا السكوز من الفصة أو من النحاس، فلما قال بيدى علمنا أن المراد بهما غير ذلك. وقال الله هز وجل (ولتصنع على عينى) وقال (فائك بأعيننا).

أخبرنا أبو محمد حبيد الله بن يوسف الأصبهانى رحمه الله انا أبو سعيد ابن الأعرابى ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن صرو بن دينار سمع جار ابن عبد الله يقول لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم (قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذا با من فوقكم) قال و أعوذ بو جمك أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجمك أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجمك أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بمض) قال هاتان أهون وأيسرى.

اخبرنا أبو محمد الأصبهانى انا أبو سعيد ابن الأعرابى ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانى ثنا روح بن عبادة حدثنا هشام بن أبى عبد اقه عن قتادة عن أنس أن النبي في قائل الله ويحمع المؤمنون يوم القيامة فيهتمون لالك فيقولون لو استشفعنا على ربناحتى يريحنا من مكاننا هذا فيأنون آدم فيقولون يا آدم انت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك الملائدكة وعلمك أسهاء كل شيء اشفع لنها إلى ربنه حتى يريحنا من مكاننا هذاه وذكر الحديث.

أخبرنا ابو عبد الله الحافظ انا ابو بكر احمد بن سلمان النجاد ثنا جسفر بن ابى عثبان الطيالسي ثنا ابو عمر الحوضى ثما شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي علي قال ما بعث نبى الاقدانذر الدجال ألا وانه أعور وان ربكم ليس باعور، قال الاستاذ الإمام رحمه الله وفي هذا نني نقص العور عن الله سبحانه وإثبات العين له صفة ، وعرفنا بقوله عز وجل (ليس كمئله شيء) وبدلائل العقل انها ليست بحدقة وأن اليدين ليستا مجارستين وأن

الوجه ليس بصورة ، فانها صفات ذات أثبتناها بالكتاب والسنة بلا تشبيه وبالله التوفيق ·

#### باب فيذكر صفة الفعل

قال الله عز وجل (خالق كل شيء) وقال ( وخلق كل شيء فقدره تقديراً). وقال ( وخلق كل شيء فقدره تقديراً). وقال ( وهو الذي يبدأ الحلق بميده) وقال ( المعلق السموات والآرض وجعل الظلمات والنور ) إلى سائر ماورد في الكتاب في معنى هذه الآيات .

أخبرنا أبو الحسين ابن الفصل القطان انا عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عمر بن حفص بن غياث ثنا أبى ثنا الاعش ثنا جامع بن شداد (ح).

وبيان ذلك في حديث ابى رزين العقيلي عن النبي رئيس حين قال وثم خلق العرش على الماء ، اخبرنا ابوعبد الله الحافظ ، انا ابو زكريا العنبرى ، ثنا محمد ابن عبد السلام ، ثنا اسحق بن ابراهيم أنا عبد الرزاق عن عمر بن حبيب الملكى ، عن حبيب بن قيس الاعرج ، عن طاوس : قال جاء رجل إلى عبد الله ابن عباس فسأله فقال : مم خلق الحلق؟ قال من الماء والنور والظلمة والربح

والتراب، فقال الرجل فم خلق هؤلاء؟ فتلا عبدالله بزعباس (و سخر اكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه) قال فأخبرنا ابن عباس ان الماء والنور والظلمة والربح والتراب بما في السموات وما في الارضوالد أخبرالله عزوجل أن مصدر الجميع منه اى من خلقه وابداعه واختراعه فمو خالق كل شيء، خلق الماء أولا . او الماء وما شاء من خلقه لاعن اصل ولا على مثال سبق ثم جدله اصلا لما خلق بعده فمو المبدع وهو البارى لا إله إلا غيره ولا خالق سواء

#### باب القول في القرآن

القرآن كلام الله عز وجل وكلام الله صفة من صفات ذاته ولا يجوز أن يكون شيء من صفات ذانه مخلوقا ولا محدثا ولا حادثا ، قال الله جل شأنه (انما قولنا لشيء إذا اردناه ان نقول له كن فيكون) الموكان القرآن مخلوقا لكان الله سبحانه قائلًا له كنوالقرآنقوله ويستحيل ان يكون قوله مقولًا اله. لأن هذا يوجب قولا ثانيا والقول في القول الثاني وقي تعلقه بقول ثالث كالأول وهذا يفضي الى مالا نهاية له وهو فاسد وإذا فسيسد ذلك فسد أن يكون القرآن مخلوقا ووجب أن يكون القول أمرا ازليا متعلقا بالمكون فيها لا يزال. كما ان الامر متعلق بصلاة غد ، وغد غير موجود، ومتعلق بمن يخلق من المكلفين إلى يوم القيامة الا ان تعليقه بهم على الشرط الذي يصبح فيما بعد كذلك قوله فى التكوين وهذاكما ان علم الله عز وجل ازلى متعلق بالمعلومات عند حدوثها وسمعه ازلى متعلق بادراك المسموعات عند ظهورها وبصره ازلى متعلق بادراك المرئيات عند وجودها منغير حدوث معنى فيه خمالى عن ازيكون عجلاً للحوادث وإن يكون شيء من صفات ذاته محدثًا،ولان الله عز وجلقال (الرحمن علم القرآن خلق الإنسان) فلما جمع في الذكر بين القرآن الذي هو كلامه وصفته وبينالانسان الذي هو خلقه ومصنوعه خصالقرآن بالتعليم والانسان بالتخليق فلوكان القرآن مخلوقا كالانسان لقال خاق القرآن والانسان وقال (ألا له الخلق والامر) ففرق بينخلقه وأمره بالواو الذي هو حرف الفصل بينالشيئين المتغايرين، فدل على أن قوله غير خلقه وقال: (لله الأمر من قبل ومن بعد) يعنى من قبل أن يخلق الخلق ومن بعد ذلك وهذا بوجب أن الأمر غير عنلوق وقال: (ولقد سيقت كالمتنالمبادنا المرسلين) وقال: (لولا كتاب من الله سبق) والسبق على الاطلاق يقتصى سبق كل شيء سواه ، وقال:(وكلم الله موسى تكابما)و لا يجوزان يكون كلام المتكلم قائما بغيره ثم يكون هو به متكلما مكلادون ذلك الغير ، كما لا يجوز ذلك فيالعلموالسمع والبصر، وقال (وماكان ابشرأن يكلمه الله إلاوسيا أو من وراء حجاب أويرسلرسو لا فيوحي باذنه ما يشاء) فلو كان كلام الله لا يوجد إلا مخلوقاً في شيء مخلوق لم يكن لاشتراط هذه الوجوه معنى لاستواء جميع الحلق فىسياعه منغيرالله ووجودهم ذلك عند الجهمية مخلوقا فرغير الله وهذا يوجب إسقاط مرتبة النبيين صلوات الله عليهم أجمعين، ويحب عليهم إذا زعوا ان كلام الله لموسى خلقه في شجرة أن يكون من سمع كلام الله من ملك أومن ني أناه به من عند الله أفضل مرتبة في سياع الكلام من موسى، لانهم سمعوه من نبي، ولم يسمعه موسى عليه السلام منالة، وإنما سمعه مرشجرة وأن يزعموا ان اليهود إذ سمعت كلام انه من موسى ني الله أفضل مرتبة في هذا المعنى من موسى بن عمران صلى الله عليه وعلى نبينًا وسلم، لأن اليهود سمعته من نبي من الانبياء، وموسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم سمعه مخلوقا فيشجرة، ولو كان مخلوقاً في شجرة لم يكن الله عز وجل مكلها لموسى من وراء حجاب، ولان كلام الله عز وجُل لموسى عليه السلام لو كان مخلوقا في شجرة كما زعموا لزمهم أن تكون الشجرة بذلك الكلام متكلمة ووجب عليهم أن مخلوقا من المخلقينكلم موسى وقالله (إنني أنا الله لا إلهإلا أنا فاعبدني)وهذا ظاهرالفساد. وقداحتهج على ابن اسماعيل رحمه الله بهذه الفصول واحتج بها غيره من سلفنا رحمهم الله. وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أنا الحسن بن رشيق اجازة ، ثنا محمد بن سفيان بن سعيد ، ثنا محمد بن اسماعيل الاصبهانى بمكة قال: سمعت الجارودى يقول : ذكر الشافعي ابراهيم بن اسهاعيل ابن علية فقال ، أنا مخالف له ف كل شيء وفي قوله: لا إله إلا الله لست أقول كما يقول ، أنا اقول لا إله إلا الله الذي (م٣ - الاعتقاد)

كلم موسى منوراء حجاب، وذك يقول لا إله إلا القالذي خلق كلاما أسمعه موسى من وراء حجاب، قلنا: ولأن الله قال مخبرا عنالمشركين انهم قالوا: إن حدا إلا قول البشر يعنون القرآن فن زعم أن القرآن عناوق فقد جعله قولا للبشر، وهذا ما أنكره الله على المشركين، ولأناقه نعالى قال: (لو كان البحر مدادًا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جثنا بمثله مددا) فلوكانت البحار مدادا يكتب به لنفدت البحار وتكسرت الأقلام ولم يلحق الفناء كلمات الله عز وجل ، كما لا يلحق الفناء علم الله لأن من في كلامه لحقته الآفات وجرى عليهالسكوت ، فلما لم يحرذلك على بنا عزوجل صح أنه لم يزل متكلمارلا يزال متكلها ، وقد نني النفاد عن كلامه كما نني الملاك عن يجهه. وأما قول الله عز وجل (إنه لقول رسول كريم) معناه قول تلفاه عن رسول كريم أومهمه من رسول كريم أُو نزل به رسول كريم ، فقد قال : ( فأجره حتى يسمع كلام الله ) فأثبت أن القرآن كلام الله عز وجل. ولا يكون شيء واحدكلاما للرسول صلى الله عليه وسلم وكلاما لله ، دل أن المراد بالأول ما قلنا ، وقوله ( إنا جعلناه قرآناً عربياً ) مُعناه سميناه قرآناً عربياً وأنزلناه مع الملك الذي أسمعناه إياه حتى نزل به بلسان العرب ليمقلوا معناه ، وهو كما قال الله عز و جل ( ويجعلون قه ما یکرهون) بعنی یصفون نه ما یکرهون ولم ید به الحلق وقوله : ( مایانیهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون ) يحتمل أن يكون ممناه ذكراً غير القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلمووعظه إياهم بقوله(وذكر فإن الذكرى تنفيع المؤمنين) ولآنه لم يقل: لا يأتبهم ذكر إلا كان محدثاً و إنماقال: (ما يا تيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون) فدل أن ذكر أغير محدث ، ثم إنه إنما أراد ذكر القرآن لهم و تلاوته عليهم وعلمهم به و ل ذلك محدث، والمذكور المتلو المعلوم غير محدث، كما أن ذكر العبدية وعلمه به وعبادته له محدث ، والمذكور المعلوم المعبود غير محدث ، وحين احتج به على أحمد بن حنبل رحمه الله ، قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه : فد يحتمل أن يكون تنزيله إلينا هو المحدث لا الذكر نفسه محدث . قال الشيخ رحمه الله:

وهذا الذي أجاب به أحمد بن حنبل رحمه الله ظاهر في الآية ، وإنيانه تنزيله على لسان الملك الذي أتى به والتنزيل محدث . وقد أجاب أحمد رحمه الله بالجواب الأول ، وأما تسمية عيسى بكلمة الله فعلى معنى أنه صارمكو نابكلمة الله من غير أب كما صار آدم مكونا بكلمة الله من غير أب ولا أم. وقد بينه بقوله، (إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيسكون) وقد روينا في الحديث الصحيح عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : وكتب في الذكر كل شيء والفرآن فيماكتب في الذكر لقوله عز وُجِل:(بل هو قرآن بجيد في لوح محفوظ) وفي ذلك دلالة على قدم القرآن ووجوده قبل وقوع الحاجة إليه . وبما يدل على ذلك الحديث الصحبح الذي أخبرناه عمد بن عبدالله الحافظ، أخبرنا أبو عبدالله محمد بن يعقوب وأبو الفعنل ابن إبراهيم قالا : حدثنا أحمد بن سلبة ، حدثنا إسحق بن موسى الانصارى ، حدثنا أنس بن عياض حدثنا الحارث بن أبي ذباب، عن يزيد أبن هرمز ، وعن عبد الرحمن الأعرج قالا : سمعنا أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : احتج آدم وموسى عند ربهما فحج آدم موسى عليه السلام ، فقال : موسى أنت الذي خلقك الله بيده ونفَّخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض، قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك الله نجيافبكم وجدت التوراة قبل أن أخلق قال موسى بأربعين عاما قال آدم: فهل وجدت فيها (وعصى آدم ربه فغوى) قال نعم ، قال : افتلومني أن أعمل عملا كتب الله على عمـــله قبل أن مخلقني بأربدين سنة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فحج آدم موسى قال الشبيخ: وهذا التاريخ يرجع إلى إظهاره ذلك لمن شاء من ملائكته ، وفي ذلك مع ألآية دلالة على وجوده قبل وقوع الحنطيئة من أدم عليه السلام . وكـــلام الله تعالى موجود فيها لم يزل موجود فيها لا يزال، وبإسهاعه كسلامه من شاء حن ملائكمته ورسله وعباده متى شاء ، صاركىلامه مسموعاً له بلا كيف ، والمسموع كملامه الذى لم يزل ولا يزال موصوفا به ،وكملامه لا يشبه كملام. المخلوقين ، كما لا يشبه سائر أو سافه أوصاف المخلوقين وبالله النوايق .

أخبرنا أبوعلى الحسن بن ابراهيم بن احمد بي شاذان ببغداد ، أنا حمرة سعمد ابن العباس ثنا العباس بن محمد الدورى ثنا محمد بن كشير العبدى أنا إسرائيل ثنا عثمان بن المغيرة عن سالم يعنى ان أبى الجعد عن جابر بن عبد الله قال بنا أمر النبى صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الرسالة جعل يقول : يا قوم لم تؤذوننى أن أبلغ كلام ربى يعنى القرآن .

أخبرنا الحسين بن محمد بن محمد بن على الروذ بارى أنا محمد بن بكر ، ثنا أبو داود ، ثنا العباس بن عبد المغليم ، ثنا الآحوص بن جواب ، ثنا على بن رزيق عن أبى اسحق عن الحارث وأبى ميسرة عن على رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند مصبحمه : اللهم إنى أعوذ بوجهك المكريم وكلمانك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته ، اللهم أنت تكشف المغرم والمائم ، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا بنفع ذا الجد سبحانك و يحمدك .

قال الاستاذ الامام رحمه الله ، فاستعاذرسول الله على فهذا الحنير وغيره بكابت الله كما استعاذ بوجهه السكريم. فكما أن وجه الدى استعاذ به على علوق فكذلك كلمانه التى استعاذ بها غير مخلوقة. وكلام الله واحدلم يزل ولايزال وإنما جاء بلفظ الجمع على معنى التعظيم كقوله: (إنا نحن نزلنا الذكر وإناله لحافظون) وإنما ساما تامة لانه لا يحوز أن يكون في كلامه عيب أو نقص كما يكون ذلك في كلام الآدميين

أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد ابادى ، ثنا حامد ن محمود ، ثنا إسحق بن سليمان الرازى قال : سمعت جراح الكشدى عن علمة بن مرثد. عن أبى عبد الرحمن السلمى، عن عثمان بن عفان رمنى الله عنه قال:قال رسول الله والمستخرجة : خياركم من تعلم القرآن وعلمه ، قال أبو عبد الرحمن عنه قال:قال رسول الله والمستخرجة :

هذاك الذى أجلسني هذا المجلس ، وكان يقرى القرآن ، قال : وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرب على خلقه وذلك بأنه منه .

قال الشيخ قوله: وذلك بأنه منه ، يريد به أنه من صفاته .

وأنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبوأسا مة الكلبي، ثنا شهاب بن عباد، ثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد، عن عمرو بن قيس، عن عطية ، عن أبي سعيد الحدرى قال:قال رسول الله عليه عن يقول الله عز وجل: من شغله قراءة القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه.

قال الاستاذ رحم الله قال أصما بنا : لما كان من فعنل الله على خلفه أنه قديم غير مخلوق . غير مخلوق .

أخيرنا على بن احمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا عبد الله أبن أحمد بن حنبل رضى الله عنه ، ثنا أبو معمر الهذلى عن شريح بن النمان، حدثنى عبد الرحمن بن أبى الزناد ، عن أبيه عن عروة بن الزبير ، عن نيار بن مكرم أن أبا بكر رضى الله عنه قرأ عليم قوله عز وجل : ( ألم غلبت الروم) خقالوا : كلامك هذا أم كلام صاحبى ؟ قال ليس بكلاى ولا كلام صاحبى، ولسكن كلام الله عز وجل .

أخبرنا أبوعلى الحسين بن محمد الروذبارى ، أنا أبو بكر ابن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا أبر على الماهيم بن موسى ، ثنا ابن ابى زائدة عن مجالد عن عامر يعنى الشعبى عن عامر بن شهرقال: كنت عند النجاشى فقر أابن له آية من الإنجيل فعنحكت خقال : اتصحك من كلام الله عز وجل .

اخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا أبو زكريا العنبرى ، ثنا محمد بن عبد السلام ، ثنا اسحق ابن ابراهيم ، أنا جرير عن منصورعن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل الاشجمي قال : كنت جارا لحباب بن الارت فحرجنا مرة

مِن المسجد فاخذ بيدى فقال: ياهناه تقرب الى إنه بما استطعت واللَّ ان تقرب. اليه بشيء أحب اليه من كلامه .

أخبرنا أبو عبدالله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعفوب ، ثنا الحسن بن على بن عفان ، ثنا ابن نمير ، ثنا سفيان الثورى عن عبدالرسمن الحسن بن على بن عفان ، ثنا ابن نمير ، ثنا سفيان الثورى عن عبدالله بن مسعود انه كان يقول في خطبته : إن اصدق الحديث كلام الله عن وجل .

أخبرنا أبو الحسن على بن محمد المقرى ، أنا أبو عمر، احمد بن محمد ن عبسى الصفار ، ثنا أبو عوانة ، ثنا عثمان بن تخر زاد ، ثنا خالد بن خداش حدثنى ابن وهب أنا يونس بن يزيد عن الزهرى قال: قال عسر رضى الله عنه القرآن كلام الله ، وروى ايضا عن ابى الزعراء عن عسر رضى الله عنه .

أخيرنا أبو بكر ابن الحارث الفقيه أنا أبو محمد بن حيان ، ثنا محمد بن العجد بن العجد بن العجد بن العجد بن أبوب ، ثنا أبو عمر بن أبوب الصريفيني ، ثنا سفيان بن أعينة ثنا اسرائيل أبو مرسى قال سمعت الحسن يقول قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه لو أن قلو بنا طهرت ماشبعنا من كلام ربنا و إنى لا كرمان ياتى على يوم لا أنظر في المصحف .

قال الأستاذ رحمه الله : وروينا في كتاب الاسياء والصفات عن على بر أ في طالب رضى الله عنه أنه قال: ما حكمت مخلوقا ما حكمت إلا القرآن. وعن عكر مة قال : صلى ابن عباس رضى الله عنه على جنازة ، فقال رجل من القوم : المهم رب القرآن العظيم اغفر له فقال ابن عباس : شكلتك أمك إن القرآن م: إن القرآن منه يعنى أنه من صفاته .

أخبرنا أبو منصور الفقيه أنا أبو أحمد الحافظ ، أنا أبو عروبة السلم قال : حدثنا سلمة بن شبيب ، ثنا الحسكم بن محمد ، ثنا سفيان بن عيبنة ، عر عمرو بن دينار ، قال : سمعت مشيختنا منذ سبعين سنة يقولون قال أبو أحمد ، وأنا محمد بن سلمان بن فارس ، واللفظ له ، أنا محمد ... يعنى ابن إسماعيل البخارى . قال : قال الحسكم بن محمد أبو مروان العلمرى ، حدثناء إسماعيل البخارى . قال : قال الحسكم بن محمد أبو مروان العلمرى ، حدثناء سمع سفيان بن عيبنة ، قال : أدركت ، شيختنا منذ سبعين سنة ، منهم محمرو بن

دينار يقولون : إن القرآن كلام الله ليس بمخلوق ، قال الاستاذ الإمام رحمه الله : هكذا وقعت هذه الحسكاية في تاريخ البخاري عن الحسكم بن عجد ، عن سفيان . أدركت، ورواه هيره عن سفيان عن عمرو أنه قال :سمنت ، وكذلك رواه الحيدي وغيره عن سفيان عن عمرو أنه قال : أدركت ، ومشايخ عمرو ابن دينار جماعة من الصحابة ثم أكابر التابعين ، فهو حكاية إحهاع منهم . أخبرنا أبوعبد الله محد بن أحمد بن أن طاهر الدقاق ببغداد ، ثنا أحمد أن عنهان الأدبى ، ثنا ابن أبي العوام . ثنا موسى بن داود العنبي ، عن معيد أف عبد الرحم ، عن معاوية بن عار : قال : سألت جعفر بن محمد فقلت : إنهم يسألوننا عن المَرآن: أعْلُوق هو ؟ قال: ليس بخالق ولا مخلوق ، ولكنه كلام الله عز وجل، قال رحمه الله : وكذلك رواه سويد بن سعيــد ، عن معاوية بن عمار ، عن جعفر الصادق ، وكذلك رواه قيس بن الربيع ، عن جمفر ، فهو عن جعفر صحیح مشهور ، وقد روی ذلك عن جعفر بن محمد عن أبيه ، عن على بن الحسين . وروى عن الزهرى عن على بن الحسين ؛ ورويناه من أوجه عن مالك بن أنس وهومذهب كافة أهل العلم قديما وحديثا. وقد ذكرنا أسامي أتمتهم وكبرائهم الذبن صرحوا بهذا ورأوا استتابة من قال بخلافه في كتاب الأسماء والصفات، وروينا عن محمد بن سعيدبن سابق أنه قال: سَالَتَ أَبَّا يُوسَفُ فَقَلْتُ : أَكَانَ أَبُو حَنْيَفَةً يَقُولُ : القرآنُ مُخْلُوقَ؟ فَقَالُ : أ معاد الله ، ولا أنا أقوله .

أخبر نامحدبن عبدالله الحافظ. ثناعبدالله بن محمد أنا أبوجعفر الآصبها في أنا أبو يحيى الساجى ، إجازة . قال : سمعت أبا شعيب المصرى يقول بسمعت محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله يقرل القرآن كلام الله غير مخلوق ، وبمعنا هرواه الربيع بن سليمان عن أبي شعيب عن الشافعي رحمه الله قال الاستاذ الإمام رحمه الله : وقد ذكر الشافعي رحمه الله مادل على أن ما نتلوه من القرآن بالسنتنا ، ونسمته بآذا ننا ، ونكتبه في مصاحفنا يسمى كلام الله عز وجل ، وأن الله عز وجل كلم به عباده بأن أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم ، وبمعناه ذكره

أيمنا على بن إسماعيل في كتاب الإبانة ، قال الشافى رحمه الله في كتاب الجزية : من جاء من المشركين فعلى الإمام أن يجيره حتى يسمع كلام الله ثم يبلغه مأمنه ، كان ذلك فرضا على الامام لقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم : (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ، ثم أبلغه مأمنه) وقال في كتاب الأيمان .. فيمن حلف أن لا يكلم رجلا . فأرسل إليه رسولاً : من قال يحنث ذهب إلى أن الله تعالى قال : ( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب ، أو يرسل رسولا ، فيوحى بإذنه ما يشاء ) وقال : إن انه تعالى يقول للمؤمنين في المنافقين ( قل لا نعتذروا ، لن نؤمن لـكم، قد نبأنا الله من أخباركم ) ، وإنما نبأهم من أخبارهم بالوحى الذي تنزل به جبريل عليه السلام على الذي صلى الله عليه وسلم ، ويخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بوحى الله ، قال : ومن قال : لا يحنث ، قال : إن كلام الآدميين لايشبه كلام الله عز وجل .كلام الآدميين بالمواجبة . قال الاستاذ الإمام رحمه الله : وذكر باق المسألة، وهو فهافر أنه على أبي سعيد ابن أبي عمرو قى هذين السكتابين أن أبا العباس محمد بن يعقوب حدثهم قال : أنا الرسيم ابن سلمان، أنا الشافعي رحمه الله فذكره، فقد سمى الشافعي رحمه الله على القولين جميعاً مَا نسمعه من القرآن كلام الله ، وأن الله كلم به عباده بأن أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأن كلام الآدميين \_ وإن كان يكون بالمو اجمة في الحسكم في أحدالقولين أ. فسكلام الله تعالى عباده قد يكون بالرسالة والوحى كا جاء به الكتاب ، ويسمى ذلك كـــلاما وتــكليما ، والله أعلم .

وقال أبو الحسن على بن إسهاعبل رحمه الله تعالى فى كمتابه :فإن قال قائل : حدثونا انقولون : إن كلام الله عز وجل فى اللوح المحفوظ؟ قيل له : نقول ذلك لآنه قال : ( بل هو قرآن بجيد فى لوح محفوظ) .

فالقرآن فى اللوح المحفوظ ، وهو فى صدور الذين أوتوا العلم . قال الله تعالى : ( بل هو آيات بينات فىصدور الذين أوتوا العلم ) وهو متلو بالآلسنة قال الله تعالى : ( لا تحرك به لسانك ) ، فالقرآن مكتوب فى مصاحفنا

فى الحتيقة ، محنوظ فى صدورنا فى الحقيقة ، متسلو بالسنتنا فى الحقيقة ، مسموع لنا فى الحقيقة كما قال : ( فأجره حتى يسمع كملام الله ) .

أخبرنا أبوعبدالله الحافظ في التاريخ: ثنا أبو بكر محمد بن أبي الهيثم المطوعي ببخارى ، ثنا محمد بن يوسف البفريرى ، قال : سمعت أبا عبد الله محمد أبن اسماعيل البخاري يقول: سمعت عبد الله بن سعيد يعني أباقدامة يقول: سمعت يحيي بن سعيد ... يعني القطان .. يقول : ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: أفَّمال العباد مخلوفة قال أبو عبدالله البخاري: حركاتهم وأصواتهم وا كنسابهم وكنتابتهم مخلوقة ، فأما القرآن المتلو المبين المثبت في المصاحف المسطور المكتوب الموعى في الغلوب ، فهو كملام الله ليس بمخسلوق -قال الله عز وجل: ( بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ).. قال الشيخ الاستأذ الإمام رحمه الله: وهذا القول لا يخالف قول أحمد أبن حنبل رحمه الله ، وقد روينا عنه في كستاب الأسهاء والصفات أنه أنكر على تلميذه أبي طالب قوله : لفظى بالقرآن غير مخلوق ، وكره الـكلام في اللفظ ، قال : وسمعت أبا عمرو الأديب يقول : سمعت أبا بكر الإسماعيلي يقول: مممت عبد الله بن محمد بن ناجية يقول: سمعت عبد الله بن أحمسه ابن حنبل يقول: حممت أبي يقول: من قال: لفظى بالقرآن مخلوق ـ يريد به القرآن \_ فهو كافر . قال الشبيخ رضى الله عنسه ، فإنما أنكر قول من تفدع بهذا إلى القول مخلق القرآن ، وكان يستحب ترك الكلام فيه لهذا المعنى ، **والله أعلم** .

#### باب القول في الاستواء

قال الله تبارك وتعالى : (الرحمن على العرش اسستوى) والعرش هو السرير المشهور فيها بين العقلاء ، قال الله عز وجل : (وكان عرشه على الماء) وقال : (وهو ربالعرش العظيم) وقال : ( ذو العرش الجميد ) وقال : ( وترى

الملائكة حافين من حول العرش) وقال: (الذين يحملون العرش و من حوله يسبحون محمد ربهم) الآية . . وقال: (ويحمل عرش ربك فوقهم يو مشذ ثمانية) وقال: (إن ربكم الله الذي خلق السموات والآرض في سبتة أيام . ثم استوى على العرش) وقال: (الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها . ثم استوى على العرش) وقال: (ثم استوى على العرش الرحمن) وقال تنثم استوى على العرش الرحمن) وقال تنثم استوى على العرش الرحمن وقال تنافر وهو القاهر فوق عبساده) وقال: (يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون) وقال: (إليه يصعد السكلم الطيب) . . إلى سائر ما ورد في هذا المعسني ، وقل: (أأمنتم من في السماء) وأراد من فوق السماء ، كما قال: (فسيحوا في المعسني ، وقل: (أأمنتم من في السماء) وأراد من فوق السماء ، كما قال: (فسيحوا في المعرض) يعني على الأرض ، وكل ماعلا فهوسماء ؛ والعرش أعلى السموات الموات والله أعلم.. : أأمنتم من على العرش سكا صرح به في سائر الآيات

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن محمد بن حمدان ، ثناعمد البن غالب ، ثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر ، ثنا فليح بن سليمان ، عن هلال ابن على ، عن عطاء بن يسار ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديث ذكره : ، فإن فى الجنة مائة درجة أعدما الله للمجاهد بن فى سديله ، ما بين كل درجتين كا بين السهاء والآرض ، فاسألوه الفر دوس فى سديله ، ما بين كل درجتين كا بين السهاء والآرض ، فاسألوه الفر دوس فى سديله ، ما بين كل درجتين كا بين السهاء والآرض ، فاسألوه الفر دوس فى سديله ، ما بين كل درجتين كا بين السهاء والآرض ، فاسألوه الفر دوس فى سديله ، ما بين كل درجتين كا بين السهاء والآرض ، فاسألوه الفر دوس فى الله وسط الجنة ، وأعلى الجنسة ، وفوقه عرش الرحمن ، ومنده تتفجر أنهار الجنة ،

أخيرنا محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو العبامر محمد بن يعقوب، ثنا محمد ابن هالد بن خلى "، ثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة ، عن أبيه . عن أبي الزناد عن الآعرج ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لم قضى الله الحلق كتب في كتاب فهو عنده فوق الدرش : إن رحمتي غلبت غضي ه قال الاستاذ الإمام رحمه الله : والاخبار في مثل هذا كثيرة ، وفيا كتبنا من الجهدية : أن الله وفيا كتبنا من الأولوب المنازع من الجهدية : أن الله وفيا كتبنا من الأولوب المنازع من الجهدية : أن الله وفيا كتبنا من الأولوب المنازع من الجهدية : أن الله وفيا كتبنا من الأولوب وفيا كتبنا من الله وفيا كتبنا من المنازع من المهدية : أن الله وفيا كتبنا من الأولوب الله وفيا كتبنا من المولوب الله وفيا كتبنا من المولوب وفيا كتبنا من المولوب وفيا كتبنا من المولوب الله وفيا كتبنا من المولوب وفيا كتبا وفيا كتبنا من المولوب وفيا كتبا وفيا كتبنا من المولوب وفيا كتبا وفيا كتبار وفيا كتبار

سبحانه وتعالى بذاته فى كل مكان ، وقوله عز وجل : ( وهو ممكم أبنها كنتم ﴾ إنما كنتم الحادد به : بعلمه لا بذاته ، ثم المذهب الصحيح فى جميع ذلك الاقتصار على ما ورد به التوقيف دون التسكييف ، وإلى هذا ذهب المتقدمون من أصحابنا ، ومن تبعهم من المتأخرين ، وقالوا : الاستواء على العرش قدنطق به السكتاب فى غير آية ، ووردت به الاخبار الصحيحة ، وقبوله من جهة التوقيف واجب والبحث عنه وطلب الكيفية له غير جائز

أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه ، أنا أبو محمد بن حيان ، ثنا أبو جمفر أحمد بن زيرك البزدى ، قال اسمعت محمد بن عمرو بن النضر البيسا بورى يقول : كنا عند مالك بن أنس ، البيسا بورى يقول : كنا عند مالك بن أنس ، فحاء رجل فقال : يا أبا عبدالله ، (الرحمن على العرش استوى) كيف استوى ؟ فأطرق مالك رأسسه ثم علاه الرحمناء . ثم قال : الاستواء غير بجهول ، والسكيف غير معقول . والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة ، وماأر الكوالم مبتدعا ؛ فأمر به أن يخرج ؛ قال الشيخ : وعلى مثل هسذا ، درج أكثر الا مبتدعا ؛ فأمر به أن يخرج ؛ قال الشيخ : وعلى مثل هسذا ، درج أكثر علمائنا في مسألة الاستواء ؛ وفي مسألة الجيء والإتيان والنزول ، قال اقد عن وبحل : (وجاء ربك والملك صفا صفا ) وقال : (هل ينظرون إلا أن يأتيهم وبحل : (وجاء ربك والملك صفا صفا ) وقال : (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغيام) .

أخبرنا على بن محمد بن عبد الله بن بشران ؛ ثنا أحمد بن سلمان قال قرىء على سليمان بن الأشعث (ح )

وأخبرنا أبو على الروذبارى ، أنا أبو بكر بن داسة ؛ ثنسا أبو داود النا القمني ؛ عن مالك ؛ عن ابن شهاب ؛ عن أبى سلمة بن عبد الرحمن ، وعن أبى عبد الله الآغر ؛ عن أبى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه رسلم قال : ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبتى ثلث الليسل الآخر فيقول : من يدعونى فأستجيب له ؛ من يسألنى فأعطيه ، من يستغفرنى فأخفر له ؟ قال رحمه الله : وهمذا حديث صحيح رواه جماعة من الصحابة عن

النبي صلى انه عليه وسلم ، وأصحاب الحديث فياورد به الكتاب والسنة من أمثال هذا ، ولم بتكلم أحد من الصحابة والتابعين في تأويله على قسمين : منهم من قبله وآمن به ولم يؤوله ، ووكل عليه إلى انه ، ونني الكيفية والتشبيه عنه ، ومنهم من قبله وآمن به وحمله على وجه يصح استماله في اللغة ، ولا يناقص التوحيد ، وقد ذكر نا ها نين الطريقتين في كتاب الأسماء والصفات في المسائل التي تسكلموا فيها من هذا الباب ، وفي الجلة يجب أن بعلم أن استواء انه سبحانه وتعالى ، ليس باستواء اعتدال عن اعوجاج ، ولا استقرار في مكان، ولا مما الشيء من خلقه ، لكنه مستوعلى عرشه كما أخبر بلا كيف بلا أين، بائن من جميع خلقه ، وأن إتيانه ليس بإنيان من مكان إلى مكان وأن بحيته ليس بحركة ، وأن زوله ليس بنقلة ، وأن نفسه ليس بحسم ، وأن وجهسه ليس بصورة ، وأن يده ليست بحارحة ، وأن عينه ليست بحدقة ، وإنما هذه أوصاف جاء وأن يده ليست بحارحة ، وأن عينه ليست بحدقة ، وإنما هذه أوصاف جاء وأن يده ليست بحارحة ، وأن عينه ليست بحدقة ، وإنما هذه أوصاف جاء وأن يده ليست بحارحة ، وأن عينه ليست بحدقة ، وإنما هذه أوصاف جاء وأن يده ليست بحارحة ، وأن عينه ليست بحدقة ، وإنما هذه أوصاف بها وأن يده ليست بحارحة ، وأن عينه ليست بحدقة ، وإنما هذه أوساف بها وأن يده ليست بحارحة ، وأن عينه ليست بحدقة ، وإنما هذه أوساف بها وأن يده ليست بحارحة ، وأن عينه ليست بحدقة ، وإنما هذه أوساف بها وأن يده ليست بحدة أوساف بها التوقيف فقلنا بها ، ونفينا عنها الشكييف ، فقد قال : ( ليس كنله شيء ) وقال : ( ولم يكن له كفوآ أحد ) وقال : ( هل نعلم له سمياً ) .

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أنا أبوبكر محمد بن أحمد بن بالويه، ثنا محمد بن بسمل قال: سئل محمد بن بشر بن مطر. ثنا الهيثم بن محارجة ، حدثنا الوليد بن مسلم قال: سئل الأوزاعى و مالك و سفيان الثورى و الليث بن سعد عن هذه الأحاديث ، فقالوا: أمر و ها كما جاءت بلا كيفية .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنى محمد بن يزيد . سمعت أبا يحيى البزار يقول : سمعت العباس بن حمزة يقسسول : سمعت أحمد بن أبى الحوارى يقول : سمعت سفيان بن عيينة يقول : كل مارصف الله من نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عليه . قال الشيخ : وإنما أراد به والله أعمل فيا نفسيره يؤدى إلى تكييف ، وتكييفه يقتعنى تشبيها له بخلقه في أرصاف الحدث .

أخبرنا أبو على الحسين بن محمد الروذباري ، أنا محمد بن بكر ، ثنا أبو

داود ، ثنا الفعنى ، ثنا يزيد بن إبراهيم ، هن عبدالله بن أبى مليكة ، عن القاسم ابن محمد ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية : (هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ، فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله إلاالله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به ، كل وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله إلاالله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به ، كل من عدر بنا ومايذكر إلا أولو الآلباب ) قالت رضى الله عنها : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحدروهم )

أخرنا أبوعبد الله الحافظ حدثنى أبوبكر محمد بن على الفقيه القفال ، ثنا عمر بن محمد بن إحريس الشافعي عمر بن محمد بن إحريس الشافعي رحمه الله : لا يقال للأصل : لم ، ولا : كيف . قال الشيخ : وقال في رواية الربيع ابن سليمان عنه : الأصل كتاب الله أوسنة نبيه أو قول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو إجماع الناس .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع ِ ابن سليمان ، قال: قال الشافعي فذكره .

باب القول في إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة بالأبصار

قال الله عز وجل: (وجوه يومئذ) يعنى يوم القيامة (ناضرة) يعنى مشرقة (إلى ربها ناظرة) وليس يخلو النظر من وجوه، إما أن يكون الله عزوجل عنى به نظر الاعتبار كقوله: (أعلا ينظرون إلى الإبلكيف خلقت) أو يكون عنى به نظر الانتظار كقوله: (ما ينظرون إلا صيحة واحدة) أو يكون عنى يكون عنى نظر التمطف والرحمة كقوله: (لا ينظر الله إليهم) أو يكون عنى المرؤية كمقوله: (ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت) ولا يجوز أن يكون انه سبحانه عنى بقوله: (إلى ربها ناظرة) نظر التفكر والاعتبار لان يكون المنصراد. ولا يجوز أن يكون المنسى بدار استدلال واعتبار وإنما هي دار اضطراد. ولا يجوز

أَن يَكُونَ عَنَى نَفْلُ الانْنَظَارُ ، لأَنْهُ لِيسَ فَي شَيْءً مِنْ أَمْرُ الجُمَّةُ افْتَظَارُ ، لأن الانتظار ممه تنفيص وتبكدير ، والآية خرجت عرج البشارة ، وأهل الجنة فيها لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من العيش السلام والنديم المقيم ، فهم بمكنون بما أرادوا ، وقادرون عليه ، وإذا خطر ببالهم ثي. أَنْشُوا بِهِ مَعْ خَطُورٍه بِبِالْهُم ، وإذا كان ذلك كذلك لم يجز أن يكون الله أراد بقوله : ﴿ إِلَّى رَبِّهَا نَاظِرَةً ﴾ نظر الانتظار ، ولأنالبظر إذا ذكر مع ذكر الوجوء فمناه نظرالمينين اللتين فيالوجه وكما قال تعالى (قدنرى تقلب وجهائ فيالسهاه) وأراد بذلك تقلب عينيه نحو السياء ؛ ولأنه قال : ﴿ إِلَّى رَمَّا ۚ فَاظْرَةً ﴾ ونظرُ الانتظار لايكون مقرونا بإلى . لانه لايجوز عند العرب أن يقولوا في نظر الانتظار ( إلى ) ألا نرى أن الله عو وجل لما قال : ( ما ينظرون إلا صيحة واحدة )لم بقل (إلى) إذكان معاه الانتظار؛ وقالت بلقيس فيها أخبر اله عنها: (مناظرة بم يرجع المرسلون) فلما أرادت الانتظار لم تقل ( إلى ) قلنا : ولا يجوز أن يكونانة سيحانه أراد نظرالتعطف والرحمة ، لأن الحلق لابجوز أن يتعطفوا على خالقهم ؛ فإذا فسدت هـذه الأقسام الثلاثة صبح القسم الرابع من أقسام النظر؛ وهو أن معنى قوله : ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظُرُهُ ﴾ أَمَّا رَاثِيةٌ تُرَى اللَّهُ عز وجل، ولا يجوز أن يكون ممناه : إلى ثر اب رسا ناظرة ، لان ثو اب اله غير الله . وإنما قال الله عز وجل (إلى ربها) ولم يقل : إلى غير ربها ناظرة ، والقرآن على ظاهره ، وليس لنا أن نزيله عن ظاهره إلا يحبجة ، ألا ترى أنه لما قال : (اعبدونی واشکروا لی) لم بچر آن یقال : اراد :ملائکتی اورسلی ، ثم نقول : إن جاز لكم أن تدعوا هذا وقوله : ( إلى ربها ناظرة ) جاز لغيركم أن يدعيه فقوله (لاتدركه الأبصار) فيقول:أراد بها لاتدرك غيره، ولم يرد أنها لاندركه الابصار، وإذا لم يجز ذلك لم يجز هذا، ولا حجة لهم في قوله ( لا تدركه الأبصار ) فإنه إنما أراد به : لا تدركه أبصار المؤمنين في الدنيا دون الآخرة ، ولاندركه أبصـــار المكافرين مطلقا ، كما قال (كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ) فلما عاقب المكنفار بحجبهم عن رؤيته ، دل على أنه يثيب المؤمنين برفع الحجاب لهم عن أعينهم حتى يروه ، ولما قال في وجوه المؤمنين : (وجوه يومئن) نقيدها بيوم الفيامة ، ووصفها فقال : (قاضرة) ثم أثبت لها الرؤية فقال : (إلى ربها ناظرة) علمنا أن الآية الآخرى في نفيها عن الوجوه الباسرة دون الوجوه الناضرة جما ببن الآيتين ، وحملا المطلق من الكلام على المقيد منه ، ثم قد قال بمض أصحابنا : إنما ننى عنه الإدراك دون!. ؤية ، والإدراك هو الإحاطة بالمركى دون الرؤية ، فالله برى ولا يدرك ، كما يعلم ولا يحاط به علما .

رما يدل على أن الله عز وجل برى بالأبصار قول موسى الكليم عليه السلام: (رب أرنى أنظر إليك) ولا يجوز أن يكون نبى من الآنبياء قد ألبسه الله جلباب النبين. وعصمه مما عصم منه المرسلين يسأل ربه ما يستحيل عليه، وإذا لم يجزذاك على موسى عليه السلام فقد علمنا أنه لم يسأل ربه مستحيلا وأن الرؤية جائزة على ربنا عز وجل.

وعا يدل على ذلك قول الله عز وجل لموسى عليه السلام: (فإن استقر مكانه فسوف ترانى) فلما كان الله قادرا على أن يجعل الجبل مستقرا كان قادرا على أن يجعل الجبل مستقرا كان قادرا على الأمر الذي لو فعله لرآه موسى ، فدل ذلك على أن الله قادر على أن رى نفسه عباده المؤمنين ، وأنه جائز رؤيته ، وقوله : (لن ترانى) أراد به فى الدنيا دون الآخرة بدليل مامضى من الآية ، ولأن الله تعمالى قال : (تحييم يوم يلقونه سلام) واللقاء إذا أطلق على الحى السليم لم يكل إلارقية العين وأهل هذه النحية لا أفة بهم ، ولأنه قال : (ولدينا مويد) وقال : (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة .) وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم المين عن الله عزوجل ، فن بعده من الصحابة الذين أخذوا عنه ، والتابعين الذين أخذوا عن الصحابة أن الزيادة في هذه الآية النظر إلى وجه الله تبارك وتمالى ، وانتشر عنه وعنهم إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة بالأبصار . وغن ذا كرون أفوال بعضهم على طريق الاختصار ، فقد أفردنا وغن ذا كرون أفوال بعضهم على طريق الاختصار ، فقد أفردنا

لإثبات الرؤية كتابا . . وبالله التوفيق.

أخرنا أبوعبد الله الحسين بن عمر بن برهان وأبو الحسين بن بشران في آخرين ببغداد قالوا: أنا إسهاعيل بن محمد الصفار ، ثنا الحسن بن عرفة ، ثنا يريد بن هارون ، عن حماد بن سلمة ، عن ثابت البناني ، عن عبد الرحمن بن أبي لبلي ، عن صهيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا دخل أهل الجنة الجنة تودوا : يا أهل الجنة ، إن لكم عند الله موعدا لم تروه ، قال : فيقولون : قما هو ؟ ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة ؟ فلى : فيكشف الحبجاب فينظرون اليه ، قال : فوالله ما أعطاهم الله عن وجل شيئا هو أحب إليهم منه . قال : ثم قرأ : (للذين أحسنوا الحسنى وجل شيئا هو أحب إليهم منه . قال : ثم قرأ : (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) قال الآستاذ الإمام رحمه الله : ورواه هدبة بن خالد عن وزيادة ) قال الآستاذ الإمام رحمه الله : ورواه هدبة بن خالد عن وراد بن سلمة بإسناده ومعناه ، إلا أنه قال : قال وسول الله صلى الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده ، اأعطاهم شيئا هو أحب إليهم ، ولا أقر لاعينهم من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى

. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنى أبو النصر الفقيه ، ثنا محمد بن نصر المروزى ، ثنا هدبة ، ثنا حماد بن سلمة فذكره ، قال رحمه الله : وروينا عن أنى بن كعب وكعب بن تجرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : في قوله : (للذين أحسنوا الحسني وزيادة ) قال : النظر إلى وجه الرحمن .

أخبرنا أبوسعيد ابن أبي عمرو، ثنا أبوالعباس الأصم . ثما محمد بن الجهم ، ثنا الفراء ، حدثتي أبو الاحوص عن أبي إسحاق (ح)

وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أما أبو حامد بن بلال ، ثنا أحمد بن منصور المروزى ، ثنا عمر بن يونس ، أنا محمد بن جابر ، عن أبى اسحاق ، عن عامر ابن سعد ، عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه فى قوله : ( للذين أحسنسوا المحسنى وزيادة ) قال : زيدوا النظر إلى ربهم ، وفى رواية أبى الأسوص قال :

النظر إلى وجه الرب عز وجل، قال رضىانه عنه: تابعهما إسرائيل عن أبي إسحاق ، وروينا هذا التفسير عن حذيفة بن اليمان وأبى موسى الأشعرى رضى الله عنهما.

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغائى، ثنا أبو الأشهب هوذة بن خليفة، حدثناعوف عن الحسن (للذبن أحسنوا الحسني) قال: الجنة، (وزيادة).. قال: النظر إلى وجه الرب عز وجل.

قال الاستاذ الإمام رحمه الله : وروينا عن سعيد بن المسيب وعبد الرحمن ابن أبى ليلى وعبد الرحمن بن سابط وقتادة وغيرهم من التا بهين : معنى قول الحسن البصرى فى تفسير الزيادة فى هذه الآية بالنظر إلى وجه ربهم عزوجل .

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا عبد الرحمن بن الحسن القاضى، ثنا إبراهيم بن الحسين، ثنا أدم بن أبى إياس، ثما المبارك بن فضالة عن الحسن في قوله عز وجل: (وجوه يومئذ ناضرة) قال: حسنة (إلى ربها ناظرة) قال: تنظر إلى ربها عز وجل حسنها الله بالنظر إليه، وحق لها أن تنضر وهي تنظر إلى ربها. قال رحمه الله: وروينا في ذلك عن عكرمة وغيره من التا به بين .

اخبرنا محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، ثنا إسماعيل بن علية، ثنا الجافظ، ثنا إسماعيل بن علية، ثنا أبو حيان عن أبى ذرعة عن أبى هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزاً للناس، فأتاه رجل فقال : يا رسول الله، ما الإيمان ؟ قال : الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث

الآخر ، وذكر باقى الحديث ، قال الاستاذ الإمام رحمه الله : واللقاء المذكور في هذا الحديث هو لقاء الله عز وجل ، فقد أفرد البعث بالذكر ، وقال في حديث دعاء النهجد : ووعدك حق ، ولقاؤك حق ، وفي رواية أبى بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : وستلقون ربكم فيسألمكم عن أعماله كم . وفي حديث أنس بن مالك رضى الله عنه في قصة الانصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم : اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله وفي الكتاب ( فن كان يرجو لقامر به فليعمل عملا صالحاً ، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) .

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . أنا أبو بكر الجراحى ، ثنا يحيى بن ساسوية ، ثنا عبد الكريم السكرى ، ثنا وهب بن زمعة ، أخبرنى على الباشانى قال : سألت عبد الله بن المبارك عن قوله عز وجل : ( فن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً ) الآية .. فقال عبد الله : من أراد النظر إلى وجه خالقه فليعمل عملا صالحاً ، ولا يخبر به أحدا .

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهانى ، أنا أبو سعيمد بن الأعرابى ، ثنا الحسن بن محمد بن الصباح ، ثنا وكيع بن الجراح ، حدثنا إسماعيل بن أبى خالد ، عن قيس بن أبى خازم ، عن جرير بن عبد الله قال : كنا جلوساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ايلة البدر فقال : أما إنكم ستعرضون على ربكم عز وجل فترونه كما ترون هذا "قمر لاتضامون في رؤيته ، فإن استعطتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا .

وأخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلى ، ثنا أبو العباس الآصم، حدثى أحمد بن يونس الصبى ، ثنا يعلى بن عبيد ، ثنا إسهاعيل بن أبي خالد فذكره بإسناده ومعناه ، زاد عند قوله : وقبل غروبها ، ثم قرأ ( فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب) .

قال الشيخ الإمام أحمد رحمه انه : سمعت الشيخ الإمام أبا الطيب سهل ابن محسد بن سليمان رحمه انه يقول فيما أملاه علينا فى قوله : لا تضامون فى رؤيته سبخ الناء وتشديد الميم : يربدلانجتمعون لرؤبته فى جهته ، ولا يضم بعضكم إلى بعض اذلك ، فإنه عز وجل لا يرى فى جهة كا يرى المخلوق فى جهة ، ومعناه سبخت الناء سـ : لا تضامون لرؤيته ، مشسل معناه بضمها ، لا تتضامون فى رؤيته بالاجتماع فى جهة وهو دون تشديد الميم سه من الضيم ، معناه : لا تظلمون فيه برؤية بعضكم دون بعض ، وأنكم ترونه فى جهانكم كلها وهو يتعالى عن جهة ، قال : والنشبيه برؤية القمر ليقين الرؤية دون تشبيه المرئى تعالى انه عن ذلك علواً كبيرا .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنى الحسين بن على الدارى ، ثنا يحيى ابن عمد: بن صاعد ، ثنا يوسف بن موسى ، ثنا عاصم بن يوسف البربوعى ، ثنا أبو شهاب عن إسماعيل بن أبى خالد ، عن قيس عن جرير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنكم سازون ربكم عيانا .

أخبرنا على بن شهد بن عبد الله بن بشران ، ثنا أبو سهل بن زياد القطان ثنا ابراهيم بن الهيثم البلدى ، حدثنا أبو اليمان الحمكم بن نافع ، ثنا شعيب أبن أبي حمزة عن الزهرى ، أخبرنى سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثى أن أبا هريرة رضى الله عنه أخبرهما أن الناس قالوا : يا رسول الله ، هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تمارون فى رؤية القمر ليسلة البدر وليس دونه سحاب ؟ قالوا : لا يا رسول الله ، قال : هل تمارون فى الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا لا يا رسول الله ، قال : فإنكم ترونه كذلك .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا يحيى بن ابراهيم بن محمد بن يحيى قالا : ثنا أبو عبد الله محمد بن يمقوب ، ثنا عمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر ابن عون ، أنا هشام بن سعد ، ثنا زبد بن أسلم عن عطاء بن يسار ، عن

أبي سعيد الحدرى قال: قلنا: يارسول الله: هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال: هل تمارون في رؤية الشمس في الظهيرة صحواً ليس دونها سحساب ؟ قال: قلنا: لا يارسول الله، قال: فهل تمارون في رؤية القمر ليسسلة البدر صحواً ليس فيه سحاب؟ قالوا: لا يارسول الله قال: ما تمارون في رؤية يوم القيامة إلاكما تمارون في رؤية أحدهما:

قال الاستاذ الامام رحمه الله: قوله: تمارون أصله تتمارون فأسقطت إحداهما، وهو من المرية وهى الشك فى الشيء والاختلاف فيه، يقول ترون ربكم يوم القيامة بلا شك ولا مرية كما ترون الشمس والقمر فى دار الدنيا بلا شك ولا مرية.

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو الفضل محمد بن ابراهيم المزكى، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا إسحاق بن ابراهيم، أنا عبد العزيز بن سبسه العممه العمى، ثنا أبو عمران الجوثى، عن أبى بكر بن عبد الله بن قيس، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب، آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظر وا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه فى جنة عدن.

قال الاستاذ الامام رضى الله عنه قوله : رداء الكبرياء ، هو ما يتصف به من إرادة احتجاب الاعين عن رؤيته ، فإذا أراد إكرام أوليائه بها رفع ذلك الحجاب عن أعينهم بخلق الرؤية فيها ليروه بلاكيف ، وقوله : في جنة عدن يعنى والناظرون في جنة عدن ، ولهذه الاخبار الصحيحة شواهد من حديث على بن أبي طالب ، وعسار بن ياسر ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله ابن مسعود ، وعبادة بن الصامت ، وجابر بن عبد الله الانصارى ، وعبد الله ابن عبر ، وعدى بن حاتم ، وأبي رزين العقبلي ، وأنس ابن عباس ، وعبد الله بن عمر ، وعدى بن حاتم ، وأبي رزين العقبلي ، وأنس ابن عباس ، وعبد الله بن عمر ، وعدى بن حاتم ، وأبي رزين العقبلي ، وأنس ابن عباس ، وعبد الله بن عمر ، وعدى بن حاتم ، وأبي رزين العقبلي ، وأنس ابن عباس ، وعبد الله بن عمر ، وعدى بن حاتم ، وأبي رزين العقبلي ، وأنس ابن عباس ، وقال رضى الله عنه ، وروينا في إثبات الرؤية عن أبي بكر الصديق عليه وسلم ، وقال رضى الله عنه ، وروينا في إثبات الرؤية عن أبي بكر الصديق

رضى الله عنه وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ، وأبى موسى ، وغيرهم رضى الله عنهم ، ولم برو على أحد منهم نفيها . ولو كانوا فيها مختلفين لقل اختلافهم إلينا ، وكما أنهم لما اختلفوا فى رؤيته بالابصار فى الدنيا نقل اختلافهم فى ذلك إلينا ، فلما نقلت رؤية الله بالابصار عنهم في الآخرة ولم ينقل عنهم في الحتلاف ، يعنى فى الآخرة ، كما نقل عنهم فيها اختلاف فى الدنيا علىنا أنهم كانوا على القول برؤية الله بالابصار فى الآخرة متفقين بحتمدين . و بالله التوفيق .

أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلى ، سمعت جعفر بن محمد ابن الحارث يقول : سمعت الحسن بن محمد بن محسر يقول : سمعت المزنى يقول : سمعت ابن هرم القرشى يقول : سمعت الشافعي رحمه الله يقول في قول الله عن رجم يومثذ لمحجوبون ) قال : فلما حجهم في السخط كان هذا دليلا على أنهم يرونه في الرضا .

وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى ، أنا على بن عمسر الحافظ قال : ذكر إلسحاق الطحان المصرى ، ثنا سعيد بن أسد قال : قلت للشافعى رحمه الله : ما تقول فى حديث الرؤية ؟ فقال لى : ياابن أسد ، اقض على حييت أو مت أن كل حديث يصم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانى أقول به وإن لم يبلغنى .

# باب القول في الإيمان بالقدر

قال الله عز وجل: (وكلشىء أحصيناه في إمامهين)، وقال: (ماأصاب من مصيبة في الأرض ولا في انفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبر أها) وقال؛ (يعلم السر وأخنى) وقال: (إناكل شيء خلقناه بقدر) والقدر اسم لما صدر مقدرا عن فعل القادر، يقال: قدرت الشيء وقدرته بالتشديد والتخفيف فهو قدر أى مقدور ومقدر، كما يقال: هدمت البناء فهو هدم أى مهدوم، وقبضت الشيء فهو قبض أى مقبوض ، فالإيمان بالقدر هو الإيمان بتقدم علم الله سبحانه بما يكون من أكساب الحلق وغيرها من المخلوقات ، وصدور جميعها. عن تقدير منه ، وخلق لها خيرها وشرها .

أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعف محمد بن عمرو الرزاز . ثنا عيسى بن عبد الله الطيالسي ، ثنا أبو عبد الرحمن المقسرى ، ثناكهمس ابن الحسن قال : سمعت عبد الله بن بريدة بحدث أن يحيى بن يعمر قال : كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني ، فانطلقنا حجاجا أنا وحميسد ابن عبد الرحمن ، فلما قدمنا قلنا : لو لقينا بعض أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عمايقول هؤلاء القوم فى القدر قال : فوافقنا عبدالله بن عمر في المسجدُ فاكتنفته أنا وصاحى أحدناً عن يمينه والآخر عن شماله . قال يحيي فظننت أن صاحبي يكل الكلام إلى ، فقلت : يا أبا عبد الرحم ، إنه ظهر قبلنا ناس يقرأون القرآن ويعرفون العلم ، يزعمون أن لا قدر . وإنما الأمر أنف فقال عبد الله : فإذا لقيتم أولئك فأخبروهم أنى برى. منهم وهم منى برآ. . والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله عز وجل مشه حتى يؤمن بالقدركله خيره وشره ، ثم قال : حدثني عمر ابن الخطاب رضى الله عنه قال : بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ، إذ طلع رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ، لا يرى عليه أثر السفر ولا نعرفه ، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وســــلم ، فأسندركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال: يا محمد ، أخبر ني عن الإسلام ماالاسلام؟قال رسول اللمصلى اللهعليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلاالله وأن محمداً عبده ورسوله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتى الزكاة ، ونصوم رمعنار . وتحبج البيت إن استطعت السبيل، فقال الرجل: صدقت ، قال عمر رضي الله عنه ، فعجبناله يسأله ويصدقه ، ثم قال . يا محمد . أخبر في عن الإيمان . مالايمان فقال: الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدركله خيره وشره . فقال : صدقت ، فقال : أخبرنى عن الإحسان . . ما الإحسان ؟ فقال : الإحسان أن تعبد الله كا نك تراه ، فان لم تكن تراه فإنه يراك ، قال : فحدثنى عن الساعة . . متى الساعة ؟ قال : ما المسئول عنها فإنه يراك ، قال : فاخبرنى عن الساعة . أن تلد الامةربتها ، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون فى البنيان ، ثم انطلق فقال عمر رضى الله عنه : فلبثت مليا ، ثم قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ يا عمر ما تدرى من السائل ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : ذاك جبريل عليه السلام الله يعلم كم دينكم .

وأخبرنا على بن بشران ، أنا إسهاعيل بن محمد الصفار ، ثنا محمد بن إسحاق الصغائى ، ثنا يعلى بن عبيد ، ثنا أبو سسسنان ، عن علقمة بن مرثد . عن ابن بريدة قال : كنت أنا وابن يعمر جالسين في المسجد فجاء ابن عمر فذكر الحديث في سؤال الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان ، وقال في جوابه : قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ، والبعث والحساب والجنة والنار ، والقدر خيره وشره من الله عن وجل .

أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ، أناعبدالله ابن جعفر ، ثنا يعقوب بن سفيان ، ثنا أبو نعيم ، ثنا سفيان (ح)

و أخبرنا أبوذربن أبى الحسين بن أبى القاسم المذكر ، ثنا أبو عبد الله محمد بن ابراهيم المؤدب ، ثنا الحسين عبدالله الأصبها في الزاهد ، ثنا البوعبد الله محمد بن ابراهيم المؤدب ، ثنا الحسين ابن حقص ، ثنا سفيان ، عن زياد بن إسهاعيل السهمى ، عن محمد بن عباد المعزومى ، عن أبى هريرة قال : جاء مشركو قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر قال : فنزلت هذه الآية ( إن المجرمين في ضلال وسعى ، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ، إنا كل شيء خلقناه بقدر )

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ · أخبرنى أبو النضر الفقيه ،

ثنا محمد بن نصر ، ثنا عبد الأعلى بن حماد النرسى قال : قرأت على مالك ابن أنس ، عن زياد بن سعد ، عن عمرو بن مسلم ، عن طاوس قال : أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : كل شيء بقدر ، قال : وسممت عبد الله بن عمر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل شيء بقدر حتى العجز والكيس ، أو الكيس والعجز .

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أنا بكر بن محمد الصيرفي بمرو ، ثنا عبد الصمد بن الفضل، ثنا عبد الله بن يزيد المقرى، ثنا حيوة، ثنا أبو هانى أنه سمع أباعبد الرحمن الحبلى قال: سمعت عبد الله بن عمر و بن العاص يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قدر الله المقادير قبل أن يخلق السموات والارض بخسين ألف سنة .

وأخبرنا الحسين بن محمد بن عمد بن على الروذ بادى ، أنا أبو بكر ابن داسة ثنا أبو داود ، ثنا جعفر بن مسافر الهذلى ، ثنا يحيى بن حسان ، ثنا الوليد ابن رباح ، عن ابراهيم بن أبى عبلة ، عن أبى حفصة قال : قال عبادة بن الصامت لابنه : يا بنى إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ماأصابك لم يكن ليخطئك ، وما أخطأك لم يكن ليصيبك ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن أول ماخلق الله جل ثناؤه . . القلم ، فقال له : اكتب ، قال : رب ، يقول : إن أول ماخلق الله جلى ثناؤه . . القلم ، فقال له : اكتب ، قال : رب ، وماذا أكتب ؟ قال : اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة ، يا بنى إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من مات على غير هذا فليس منى .

أخبرنى أبو الفتح محمد بن أحمد بن أن الفوارس الحافظ رحمه الله ببغداد أنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي، ثنا إسحاق بن الحسن ، ثنا إبراهيم ، ثنا سفيان عن الأعمش عن سعد بن عبيدة ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن على رضى الله عنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة فقال : مامنكم أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة ،

خالوا: يارسول الله ، أفلا نتسكل؟ قال : اعملوا فسكل ميسر ، ثم قرأ : (فأما من أعطى واتق وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ، وأما من بخل واستغى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى) . قال الشيخ الإمام رحمه الله : وقوله : فكل ميسر ، يريد أنه ميسر فى أيام حياته للعمل الذى سبق له القدر به قبل وجوده وكونه ، وأمر بالعمل الذى هو أمارة له ليسكون راجياً خانفا .

أخبرنا على بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد ، أنا أبو جعفر محمد ابن عمر و الرزاز ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا أبو معاوية ، ثنا الأعبش عن زيد بن وهب ، عن عبد الله رطى الله عنه قال : ثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم — وهو الصادق المصدرق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يبعث إليه يوما ثم يكون عاقة مثل ذلك ، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح ، ثم يؤمر بأربع : اكتب رزقه وعمله وأجله وشقى هو أم سميد ، والذي لا إله غيره ، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها ، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الخار فيدخلها .

أخبرنا أبو محمد عبد ألله بن يوسف الأصبهانى ، أنا أبو سعيد أحمد ابن محمد بن زباد البصرى ، ثنا الحسن بن محمد الزعفرانى ، ثنا سفيان بن عيينة عن عمر و عن طاوس ، سمع أبا هريرة رضى الله عنه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحتج آدم وموسى عليهما السلام ، فقال موسى : أنت أبو نا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة ، فقال له آدم : يا موسى . اصطفاك الله بكلامه وخط لك النوراة . أبلو منى على أمر قدره على قبل ان يخلقنى . قال فحج آدم موسى . قال رحمه الله : ورواه أيضاً عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو سعيد الخدرى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو سعيد الخدرى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو سعيد الخدرى عن النبي على الله عبد الله محمد بن الفضل بن نظيف المصرى بمكة ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن الفضل بن نظيف المصرى بمكة ، حدثنا

أبو بكر احمد بن محمد بن أبي الموت املاء

حدثنا على بن عبد العزيز ، حدثنا القعنبي .

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن احمد الصفار، ثنا أبو السرى موسى بن الحسن، ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبى، ثنا المعتمر بن سلميان عن أبيه، عن رقبة بن مسقلة، عن أبى إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن أبى بن كعب رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغلام الذى قتله الخضر عليه السلام طبع كافرا ولو عاش لارهق أبويه طغباناً وكفرا.

أخيرنا أبو الخير جامع بن احمد الوكيل المحمد اباذى ، أنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد اباذى ، ثنا عثمان بن سعيد الدارى ، ثنا عبد الرحمن ابن المبارك ، ثنا حياد بن زيد عن هشام بن حسان عن ابن سمير بن عن أبى هريرة رضى الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : السعيد من سعد في بطن أمه ، قال رحمه الله : ورواه يحيى بن عبد الله التيمى عن أبه ، عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وزاد فيه : والشبق من شتى في بطن أمه .

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكرى ببغداد . أخبرنا اسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا عباس بن عبد الله الترقني ، ثنا أبو عبد الرحن المقرى ، ثنا نافع بن يزيد وابن لهيعة وكهمس بن الحسن وهمام بن يحيى ، عن قيس بن الحجاج ، عن حنش ، عن ابن عباس قال : كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له بهن ؟ فقلت : بلى ، فقال : احفظ أو يا بنى ... ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن ؟ فقلت : بلى ، فقال : احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده أمامك ، تعرف إليه فى الرخاء يعرف فى الشدة ، إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ، قد جف القلم بما مو كائن ، فو أن الحلق كلهم جميعاً أرادوا أن ينفعوك بشى ، لم يقعنه الله للك لم يفدروا عليه ، وإن أرادوا أن ينفعوك بشى ، لم يقعنه الله للك لم يفدروا عليه ، وإن أرادوا أن يعضروك بشى ، لم يقعنه الله عليك لم يقدروا عليه ، فاعمل عليه ، وإن أرادوا أن يعضروك بشى ، لم يقعنه الله عليك لم يقدروا عليه ، فاعمل عليه ، وإن أرادوا أن يعضروك بشى ، لم يقعنه الله عليك لم يقدروا عليه ، فاعمل عليه ، وإن أرادوا أن يعضروك بشى ، لم يقعنه الله عليك لم يقدروا عليه ، فاعمل عليه ، وإن أرادوا أن يعضروك بشى ، لم يقعنه الله عليك لم يقدروا عليه ، فاعمل عليه ، وإن أرادوا أن يعضروك بشى ، لم يقعنه الله عليك لم يقدروا عليه ، فاعمل عليه ، وإن أرادوا أن يعضروك بشى ، في الله عليه في الم يقدروا عليه ، فاعمل عليه ، وإن أرادوا أن يعضروك بشى الله عليك لم يقدروا عليه ، فاعمل عليه ، وإن أرادوا أن يعضروك بشى الله عليك لم يقدروا عليه ، فاعمل عليه به يقدروا عليه ، فاعمل عليه به يقدر وإن أرادوا أن يعضروك به من الم يقدروا عليه ، فاعمل عليه به يقدر وأن أرادوا أن يعضروك به يقدر وأن أرادوا أن يعشروك وأله أن أرادوا أن

لله بالشكر فى اليقين، واعلم أن الصبر على ما تكره خيركثير ، وأن النصر مع الصبر ، وأن الفرج مع السكرب ، وأن مع العسر يسرا .

قال الاستاذ الإمام رحمه الله ورواه الليث بن سعد ، عن قيس بن الحجاج وقال في الحديث : رفعت الصحف وجفت الاقلام ، ولهذا الحديث شواهد عن ابن عباس رضى الله عنه ، وحديث : السعيد من سعد في بطن أمه لا يخالف الاحاديث الواردة في المقادير، وجريان القلم بما يكون . فإنه إنما يسعد في بطن امه من جرى القلم بسعادته ، وإنما جرى القلم بسعادته من كان في علم الله ، وفي تقديره سعادته .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر بن إسحاق، أنا الحسن بن على ابن زياد، ثنا سعيد بن سليان، ثنا سعيد بن عبدالرحمن قال: سمعت أباحازم يقول: إن الله عز و جل علم قبل أن يكتب وكتب قبل أن يخلق، فضى الخلق على علمه وكتابه.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر ابن نصر، ثنا ابن وهب أخبرتى عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب أن أبا خزامة حدثه أن أباه حدثه أنه قال: يا رسول الله . أرأيت دواء تتداوى به ورقى نستر قبها و تقى نتقيه ، هل يرد ذلك من قدر الله من شيء ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من قدر الله . قال الشيخ رحمه الله : والذي يشهد لهذا الحديث بالصحة قوله صلى الله عليه وسلم : كل ميسر لما خلق له ، فهو إذا تداوى أو استرقى أو انتى فبتقدير الله وتيسيره أمكنه ذلك ولولم يقدره لم يتيسر منه فعل ذلك . . وبالله التوفيق .

## باب القول في خلق الافعال

قال الله عز وجل: ( ذلـكم الله ربكم خالق كل شيء) ندخل فيه الأعيان والأفعال من الحير والشر، وقال: ( أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخطقه فتشابه الحلق علبهم، قل الله خالق كل شيء) فنني أن يكون خالق غيره، و فني

أن يكون شيء سواه غير مخلوق ، فلو كانت الآفعال غير مخلوقة لسكان الله سبحانه خالق بعض الآشياء دون جميعها ، وهذا خلاف الآية . ومعلوم أن الأفعال أكثر من الآعيان ، فلو كان الله خالق الآعيان والناس خالق الآفعال أبكان خلق الناس أكثر من خلقه ، ولسكانوا أنم قوة منه وأولى بصفة المدح من رجهم سبحانه ، ولان الله تعالى قال : (والله خلفكم وما تعملون) فأخبر أن أعمالهم مخلوقة لله عر وجل .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد ابن عبيد الله بن المنادي ، ثنا يونس بن محمد ، ثنا شيبان عن قنادة في قوله : (أنعبدون ما تنحتون) قال : الاصنام (والله خلة.كم وما تعملون) قال : خلقكم وخلق ما تعملون بأيديكم ، قلنا : ولأن االله تعالى قال : ( وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم) فامتدح بالقو لين حميماً ، فسكما لا يخرج شيء من علمه لا يخرج شي. غيره من خلقه ، ولأنه قال : ﴿ وَأَسْرُ وَا قُولَـكُمْ أَوِ اجْهُرُ وَا مه إنه عليم بُذَات الصدور ، ألا يعلم من خلق ) فأخبر أن فولهم وسرهم وْجهرهم خلقه . وهو بحميع ذلك عليم ، وقال : ﴿ وَأَنَّهُ هُو أَسْحُكُ وَأَبَّكُمْ ﴾ كَمَا قَالَ : ﴿ وَأَنَّهُ هُو أَمَاتَ وَاحْيَا ﴾ فَـكَّمَا كَانَ نُمِيًّا عَبِياً بَأَنْ خَلَقَ الموت وُالحياة كان مضحكا ومبكيا ، بأن خلق الضحك والبكاء ، وقد بضحك المكافر سرورا بقتل المسلمين ـ وهو منه كفر ، وقد يبكى حزناً بظهور المسلمين وهو منه كفر ، فثبت أن الأممال كلماخيرها وشرها صادرة عن خلمه وإحداثه إياها؛ ولانه قال: ( فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم . ومارميت إذ رميت ولَـكُن الله رمى ) وقال أ: ( أأنتُم نزرعو نه أم نحن الزارعون ) فسلب عنهم فعسل القتل والرمى والزرع مع مباشرتهم إياه ، وأثبت فعلها لنفسه ؛ ليدل بذاك على أن المعنى المؤثر في وجودها بعد عدمها هو إبجاده وخلقه . وإنميا ا وجدت من عباده مباشرة تلك الأفعال بقدرة حادثة أحدثها خالقنا عز وجل على ما أراد ، فهي من الله سبحانه خلق على معنى أنه هو الذي اختر عها بقدرته القديمة وهي من عباده كسب على معنى تعلق قدرة حادثة بمباشر تهم التي هي اكسابه ، ووفوع هذه الانعال أو بعضها على وجوه تخالف قصد مكتسبها يدل على موقع أوقعها على ما أراد غير مكتسبها ، وهو الله ربنا خلقنا وخلق أفعالنا ، لاشريك له فى شىء من خلقه ، تبارك الله رب العالمين ، وكان الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليان يعبر عن هذا بعبارة حسنة فيقول : فعل القادر القديم خلق ، وفعل القادر المحدث كسب ، فتعالى القديم عن الكسب وجل ، وصغر المحدث عن الخلق وذل ، وقد أثبت الله سبحانه كسب العباد ، وخلقه كسبهم بما ذكرنا من الآيات فى هذا الموضع ، وفى كتاب القدر بما لم نذكره همنا ، وبمثل ذلك جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو النضر الفقيه ، ثنا عثمان بن سسعيد. الدارى ، ثنا على بن المدينى ، ثنا مروان بن معاوية ، ثنا أبو مالك الأشجمى . عن ربعى بن حراش ، عن حذيفة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليسه وسلم : إن الله يصنع كل صانع وصنعته .

أخبرنا أبو بكر محمسد بن الحسن بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر الاصبهائى ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا هشام (ح) وأنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا محد بن عيسى بن السكن الواسطى ، ثنا القواريرى ، ثنا معاذ بن هشام ، ثنا أبى ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن أبى موسى رضى الله عنه ، أن نبى الله صلى الله عليه وسلم ، قال : الحير والشر خليقتان يفصيان للناس يوم القيامة ، وفى رواية أبى داود : والذى نفسى بيده ، ان المعروف والمنكر لخليقتان يفصيان للناس يوم القيامة فأما المعروف فيعد أهله الخير ويمنيه ، وأما المنكر فيقول إليكم إليكم وما يستطيعون له إلا لزوما .

أخبرنا أبو منصور أحمد بن محمد بن منصور الدامغانى نزيل بيهق ، ثنا أبو بكر الإسماعيلي الجرجاني ، أخبرنى الحسن بن سفيان ، ثنا أبو عسار ، ثنا الفضل بن موسى ، عن أبى فروة الرهارى ، عن أبى يحيى السكلاعى ، عن. أبى أمامة الباهلى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله عزوجل يقول : أنا الله لا إله إلا أنا خلقت الحير وقدرته ، فطوبى لمن خلقته للخير ، وخلقت الحير له ، وأجريت الحير على يديه ، أنا الله لا إله إلا أنا ، خلقت الشر وقدرته ، فويل لمن خلقت الشر له ، وخلقته للشر . وأجريت الشرعلى يديه .

وأما ما روى في حديث دعاء الاستفتاح والحير في يديك ، والشر ليس إليك ، فانما معناء الإرشاد إلى استعال الآدب في الثناء على الله عز وجل ، والمدح له بأن يضاف إليه محاس الآمور ، دون مساويها ، ولم بقصد به إدخال شيء في قدرته ، ونني ضده عنه ، فقد قال في هدذا الحديث : (والمهدى من هديت ) وفي حديث آخر : (والمعصوم من عصم الله ) وفي ذلك دلالة على أنه يهدى قوما دون قوم آخرين ، ومن لم يهده ولم يعصمه فقد خذله ، ومن خذله لم يرد به خيرا ، قال الله عز وجل : (أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم) ، وكان النضر بن شميل يقول : معناه الشر لا يتقرب به إليك .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال سمعت العباس بن محمد الدورى، يقول سمعت يحيى بن معين، يقول قال النضر أبن شميل: والشر لا يتقرب به إليك.

آخبر نا أبو الحسن بن الفصل القطان فى آخرين ، قالوا : أنا اسماعيل ابن محمد الصفار ، ثنا الحسن بن عرفة ، ثنا اسماعيل بن علية ، عن يزيد ، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير .

(ح) وأخبرنا أبوعبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق، أنا اسماعيل أبن قتيبة، ثنا يحيى بن يحيى، أنا حماد،عن يزيد الرشك ثنا مطرف؛عن عمر ان ابن حصين ؛ قال: قيل يا رسول الله : أعلم أهل الجنة من أهل الذار؟ قال نعم قيل:فقيم يعمل العاملون؟ قال :كل ميسر لما خلق له،وفي رواية ابن علية

قال: اعملوا فكل ميسر، اوكما قال، قال أبو سليمان الحنطابي رحمه انه فيما بلغني عنه في هذا الحديث: فاعلمهم صلى الله عليه وسلم أن العلم السابق في أمرهم واقع على معنى تدبير الربوبية، وإن ذلك لا يبطل تكليفهم العمسل بحق العبودية، إلا أنه أخبر أن كلا من الحلق ميسر لما دبر له في الغيب، فيسوقه العمل إلى ماكتب له من سعادة أو شقاوة فيثاب ويعاقب على سبيل المجازاة، فعنى العمل التعريض الشواب والعقاب، وبهوقه عنا الحجة، وعليه دارت المعاملة، وكان الشيخ أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان رحمه الله، يقول: أعمالنا أعلام الثواب والعقاب، قلنا وليس لقائل أن يقول إذا خلق كسبه ويسره أعدل أهل النار، ثم عاقبه عليه، كان ذلك منه ظلما، كما ليس له أن يقول إذا لحمل أهل النار، ثم عاقبه عليه، كان ذلك منه ظلما، كما ليس له أن يقول إذا لعمل أهل النار، ثم عاقبه عليه، والذي هو خالقنا وخالق اكسابنا لا آمر مكنه منه، ولا حاد دونه، وكل من سواه خلقه وملكه، فهو يفعل في ملكه ما يفعل وهم يسألون.

أخبرنا أبو طاهر الزيادى ، أنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد اباذى ، ثنا أبو قلابة ، ثنا عثمان بن عمير (ح )

وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا محمد بن يعقوب الشيبانى ، ثنا محمد ابن شاذان ، ثنا إسحق بن ابراهيم ، أنا عثمان بن عمر أنا عزرة بن ثابت ، عن يحيى بن عقيل ، عن يحيى بن يعمر ، عن أبى الاسود الديلى ، قال : قال لى عمران بن حصين : أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيسه شىء قضى عليهم ، ومضى عليهم من قدر قد سبق أو فيها يستقبلونه مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم ، وثبت الحجة عليهم . فقلت : بل شىء قضى عليهم، و مضى عليهم ، قال : عليه فقال أفلا يكون ظلما ، قال : ففر عت من ذلك فر عاشديدا ، وقلت : كل شىء خلق الله وملك يده ، فلا يسأل عا يفعل وهم يسألون ، فقال لى : ير حمك الله خلق الله ومالك يده ، فلا يسأل عا يفعل وهم يسألون ، فقال لى : ير حمك الله إنى لم أرد بما سألتك عنه إلا لاحزر عقلك إن رجلين من مرينة أتيا رسول

الله صلى الله عليه وسلم ، فقالا : يارسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه ، أشى ، قضى عليهم ومضى فيهم ، ن قدر قدسبق ، أو فيما يستة بلونه به ما أناهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم ، وثبتت عليهم الحبجة ، فقال : لا بل شى ، قضى عليهم ومضى فيهم ، قال : ففيم نعمل إذا ؟ قال : من كان الله خلقه لواحدة من المنزلتين يسره لها و تصديق ذلك في كتاب الله ( و نفس وماسو اها فألهمها لجورها و تقواها ) .

أخبرنا أبو الحسين على بن محمسد بن عبد الله بن بشر ان ببغداد ، أنا أبو على اسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا الحسن بن مكرم ، ثنا المحمى يحدثنا عن الراذى ، ثنا أبو سنان الشيبانى ، قال سمعت وهب بن خالد الحصى يحدثنا عن ابن الديلى ، قال : وقع فى نفسى شىء من القدر فأتيت أبى بن كعب ، فقلت أبا المنذر وقع فى نفسى شىء من القدر فغنت أن يكون فيه هلاك دينى أوا مرى فقال : يا ابن أخى : إن الله عز وجل لو عذب أهل سمو اته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ، ولو رحم لكانت رحمته خير اللم من أعهالم ولو أن لك مثل أحد ذهبا انفقته فى سبيل الله ما فبله الله منك حتى تؤمن بالقدر ، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ، وإن ما أخطاك لم يكن ليصيبك ، وإن ما أخطاك لم يكن ليصيبك ، وإن ما أخطاك لم يكن ليصيبك ، وإن ما خطاك أن تأتى أخى عبد الله والك إن مسعود فتسأله، فأتيت عبد الله ابن مسعود فتسأله، فقال لم مثل ذلك وقال لى: لاعليك أن تأتى حذيفة ابن اليمان فتسأله فأ يته فتسأله ، فقال لم مثل ذلك ، وقال المت وبد بن ثابت فسله ؛ فأتيت زيد بن ثابت ؛ فسألته فقال ممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : فذكر مثل ذلك .

قال الاستاذ الإمام رحمه الله : تابعه سفيان الثورى . فرواه في جامعه عن أبي سنان هذا ؛ ورواه أيضا كثير بن مرة ، عن ابن الديلي إلا انه زاد سعد بن أبي وقاص في أوله ولم يذكر حذيفة .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا محمد بن على بن عبد الحميد الصفاق .

ثنا إسحاق بن ابراهيم الدبرى ، أنا عبد الرزاق ، عن معس ، قال بلغنى أن عمر و بن العاص ، قال لأبى موسى الاشعرى رضى الله عنهما : وددت أنى أجد من أخاصم إليسه ربى ، فقال أبو موسى: أنا ، فقال عمر و أيقدر على شيئا ويعذبنى عليه ؟ فقال أبو موسى رضى الله عنه : نعم ، قال : لم؟ قال لأنه لا يظلمك ، فقال : صدقت .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا الشيخ أبو بكر أحمسه بن إسحاق ابن أيوب، أنا اسماعيل بن إسحاق، ثنا محمد بن عبيد، ثنا حماد بن زيد، عن حبيب بن الشهيد، قال: سمعت اياس بن معاوية يقول: لم أخاصم بعقلى كله من أهل الأهواء غير أصحاب القدر، قلت: أخيرنى عن الظلم في كلام العرب ما هو ؟قال أن يأخذ الرجل ما ليس له، قلت: فان الله له كل شيء.

قال الشيخ أبو بكر : الظلم عند العرب هو فعمل ما ليس للفاعل فعله ، وليس من شيء يفعله الله إلا وله فعله ، ألاترى أنهفاعل بالأطفال ، والجانين . والبهائم ، ما شاء من أنواع البلاء ، فقال : (أغرفوا فأذحلوا نارا) فأغرقهم صغيرهم وكبيرهم ، وقال : (وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الربح العقيم ) ، وغير ذلك من الآيات الواردة في تعذيب الصغير ، والسكبير ، والاطفال ، والجانين بأنواع البلاء .

### باب القول في الهداية والإضلال

قال الله عز وجل: ( •ن يهد الله فهو المهتدى ومن يضلل فان تجد له وليا مرشدا ) ، وقال: ( •ن يشأ الله يضاله و •ن يشأ يجه له على صراط مستقيم ) ، وقال: ( انك لا تهدى •ن أحببت ولكن الله يهدى من يشاء ) ، وقال معناه فى غير آية من كتابه كتبناها فى كتاب القدر .

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو عمرو ابن السماك ، قال : أنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور ، قال : أنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور ، قال : (م و سالاعتقاد )

نا يزبدبن كيسان ، قال : نى أبو حارم عن أنى هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه (قل لا آله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة) فقال : لولا أن تميرنى نساء قريش لافررت بها عينك فانزل الله عزوجل (إنك لاتهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء) ورواد أيصا سعيد بن المسيب بن حزن القرشى عن أبه عن الذي صلى الله عليه وسلم

أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو زكريا ابن أبى اسحق فى آخرين. قالا: أنا بشر أبو العباس هو الاصم قال نا محمد الله بن عبد الحديم ، قال : أنا بشر ابن بكر عن ابن جابر ، قال : سمعت بسر بن عبيد الله ، قال : سمعت أبا إدريس الحولاني يقول : سمعت النواس بن سمعان المخلابي ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول : مامن قلب إلابين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أفامه وان شاء أزاغه ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اللهم يامقلب القلوب ثبت قلو بنا على دينت والميزان بيد الرحمن يرفع أقواماً ويخفض آخرين إلى يوم الفيامة

قال الشيخ رحمه الله: وقوله: بين أصبعين من أصابع الرحمن أراد به كون القلب تحت قدرة الرحمن رقد أثى الله عز وجل ربنا على الراسخين فى العلم الذين (يقولون ربنا لانزع قلوبنا بعد إذ هديتنا) وفيه وفى السنة دلالة على أن الله تعالى إن شاء هداهم وثبتهم وان شاء أزاغ قلومهم وأضلهم نعوذ بالله من زيغ القلوب

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، قال : أنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن أبوب ، قال : أنا أبو يحيى عن أبى ميسرة . قال : أنا خلاد بن يحيى ، قال : أنا عبد الواحد بن أيمن المسكى عن عبيد بن رفاعة بن رافع الزرق عن ابيه ، قال : لمساكان يوم أحد انكفا المشركون ، فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا حتى أثى على ربى فصاروا خلفه صفو فا فقال : اللهم لله المهم لامانع لما بسطت ولا باسط لمسا قبضت ولا

هادى لمن أضلات ولا مضل لمن هديت ولا معطى لما منعت ولا ما فع لمها أعطيت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت اللهم ابسط علينا من ركانك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إنى أسألك النعيم يوم القيامة والامن يوم الحذوف اللهم إنى عائذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه فى قلو بنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلين وأحينا مسلين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك إله الحق.

أخبرنا أبو زكريا ابن أبى اسحق ، قال : أنا أبو الحسسين أحمد بن محمد بن محمد بن عبدوس ، قال : أنا عثمان بن سعيد الدارمى ، قال : أنا عثمان بن سعيد الدارمى ، قال ؛ أنا عبدالله بن صالح عن على بن أبى طاحة عن ابن عباس فى قوله : (أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه ) قال قد دعا الله إلى توبته ولسكن لايقدر العبد أن يتوب حتى يتوب الله عليه قوله : (ثم تاب عليهم ليتوبوا) فبدء التوبة من الله عز وجمل .

وباسنادد إلى ابن عباس فى قوله : ( يحول بين المرءوقلبه) يقول : يحول بين المؤمن وبين الدكفر ويحول بين الدكافر وبين الإيمان ، وقوله : ( ونقلب أفتدتهم و أبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ) قال لوردوا إلى الدنيا لحيل بينهم وبين المدى كما حيل بينهم أول مرة فى الدنيا وقوله: ( ربنا اطمس على أمو الهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الآليم ) فاستجاب الله لموسى عليه السلام وحال بين فرعون وبين الإيمان حتى ادركه الغرق ، فلن ينفعه الإيمان .

وقوله (رب بما أغوبنى) يقول: أضللتنى وقوله (إنسكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم ) يقول ، لا تضلون أنتم ولا أضل منكم إلا من قضيت له أنه صال الجحيم وقوله (وكذلك زينا لسكل أمة عملهم) قال زين لسكل أمسة عملهم الذي يعملون حتى يمونوا، وقوله عزوجل ولقد ذراً نالجهنم كثيرا خلقنا من الجن والإنس) وقوله (كما بداكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الصلالة) وقال ان الله عز وجل بدأ خلق ابن آدم مؤمنا وكافرا كما قال (هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم .ؤمن) ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأ خلقهم مؤمناً وكافراً وقال في قوله . (فأما ثمو د فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى) يقول ، بينالهم وقوله (وتعنى ربك ألا تعبدوا إلا إباه) يقول أمر وقوله ، (قل كل من عند الله) يقول الحسنة والسيئة من عند الله أما الحسنة فانعم الله بها عليك وأما السيئة فا بتلاك الله بها، قوله (ماأصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة فن نفسك) قال الحسنة مافتح الله عليه يوم بدو وما أصاب من الغنيمة والفتح والسيئة ماأصاب عن ابن ألو طلحة يوم أحد أن شبح في وجهه وكسرت رياعيته هذا كله عن على ابن ألو طلحة عن ابن عباس.

وروينا عن سعيد بن المسيب أنه قال في قوله (وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون) أى ما خلقت من يعبدني إلا ليعبدني وفي قوله (وان من شي. الايسبح بحمده وقيل : وقوله (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) أى إلا لآمر أهل السكليف منهم بعبادتي وقيل إلالتسكونوا لي عبادا كقوله (إن كل من في السموات والارض إلا آتي الوحن عبدا).

# باب القول فى وقوع أفعال العبد بمشيئة الله عز وجل

قال الله تبارك وتعالى : (وما تشاؤون إلا أن يشاء المه) فاخبرأن لانشاء شيئاً إلا أن يكون الله قد شاء ، وقال : (ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعاً)، وقال : (ولو شئنا لاتيناكل نقس هداها) وقال : (وماكانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله)، وقال (فن يرد الله أن يهديه بشرح. صدره للإسسلام ومن يرد أن يصله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد فى السهاه) وقال: (ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم) وآيات القرآن فى معنى هذه الآيات كثيرة، قد كتبناها فى كتاب الآسماء والصفات وفى كتاب القدر.

حدثنا أبو الحسن على بن محمد بن على المقرى ، قال : أنا الحسن بن محمد ابن اسحق ، قال : ثنا حفص بن عمر ابن اسحق ، قال : ثنا حفص بن عمر الحومنى ، قال : ثنا شعبة عن منصور ، قال : سمحت عبد الله بن يسار عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : لا تقولوا : ما شاء الله وشاء فلان . ولكن قولوا ما شاء الله شم شاء فلان .

آخبر نا أبرسعيد ابن أبى عمرو ، قال : نا أبو العباس الأصم ،قال : أما الربيع ابن سليمان قال : قال الشافعي رضي الله عنه المشيئة إرادة الله عز وجل . قال : الله عز وجل ( وما تشاؤن إلا أن يشاء الله ) فأعلم الله خلقه أن المشيئة له دون خلقه وان مشيئتهم لا تسكون إلا أن يشاء :

أخبرنا أبو الحسين ابن بشر ان . قال : أنا اسمعيل بن محمد الصفار (ح) وأنا أبو محمد بن بوسف . قال : أنا أبو سعيد ابن الأعرابي . قال : أنا سعدان ابن نصر قال ثنا سفيان عن الزهرى انه سمع عروة يحدث عن كرز بن علقمة الحزاعي قال سال رجل النبي صلى الله عليه وسلم هل للاسلام من منتهى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله بهم خيراً أدخل عليهم الاسلام فقال ثم ماذا ؟ قال : ثم تقع الفتن كأنها الظلل ب

أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أنا أبو طاهر محد بن الحسين المحمد ابادى قال: أنا ابراهيم بن عبدالله السعدى . قال أنا يزيد بن هرون قال: انا حميد العلويل عن انس بن مالك رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم . قال الاعليكم ان تعجبوا باحد حتى تنظروا بما يختم له فان العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنسة ثم يتحول فيعمل عملا سيئاً وإن العبد ليعمل قبل موته زمانا من دهره بعمل سيئى لو مات

عليه لدخل النار ثم يتحول فيعمل عملاصالحاً وإذا أراد الله بعبدخيراً استعمله قبل موته، قالواً: يارسول الله وكيف يستعمله قبل موته ؟ قال: يوفقه العمل صالح ثم يقبضه عليه .

أخبرنا أبو طاهر الفقيه . قال : إنا ابو بكر محمد بن الحسين القطان قال : أنا احمد بن يوسف السلى . قال أنا عبد الرزاق . قال : أنا معمر عن همام بن منيه . قال هذا ما حدثنا أبه هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار : فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة فالى لايدخلى الاضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم قال الله عزوجل للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادى . وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادى وللكل واحدة مشكما ماؤها . أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوى رحمه الله قال : أنا عبد الله بن محمد بن الحسن الشرق . قال : ثنا محمد بن يحبي الذهلي رحمه الله بن عبدالرحمن مهدى . قال : ثنا مجمد بن عبدالعزيز قال : ثنا عبد الله بن عبدالعزيز مهدى من كتاب الله عزوجل وفصلها علمها من علمها وجهلها من جهلها ( ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم ) وقد روى فيه خبر مرفوع .

اخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أنا أبو بكر أحمد بن سليان الموصلي ثنا على بن حرب الموصلي . قال : أنا عبد الله بن إدريس عن ربيمة بن عنمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الصعيف وفي كل خير فاحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تمجز وإن اصابك شيء فلا تقل لوأني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء الله فعل فان اللو يفتح عمل الشيطان .

أخبرنا أبو سعد سعيد بن محمد بن أحمد الشعبي (١) قال : أنا ابو عمرو بن

<sup>(</sup>١) نــ : السعى .

مطر. قال: أنا أبو خليفة . قال: أنا أبو الربيع الزهران قال: ثنا عباد ابن عباد عن عمر بن ذر قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لوأراد الله أن لا يمصى ما خلق أبايس . قال: وحدثني مقاتل بن حيان عن عمرو أبن شعيب عن أبيه عن جدوان النبي صلى الله عليه وسلم . قال: لأبي بكر رضى الله عنه : يا أبا بكر لواراد الله أن لا يمصى ماخلق أبليس .

أخبرنا أبو زكريا ابن أبي اسحق . قال : أنا أبو الحسن أحمد بن محمد الطرائني . قال : ثنا عثمان بن سعيد الدارى قل أنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن على ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في أوله عر وجل(ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا) يقول من يرد الله ضلالته فلن تغنى عنه من الله شيئا وقو له ( إن تـكفروا فان الله غنى عنكم ) يعنى الكفار الذين لم يرد الله أن بطهر قلو بهم فيقولوا لا إله إلا الله . ثم قال ( ولا يرضى لعباده الكفر)وهم عباده المخاصون الذبن قال ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) فالزمهم شهادة أن لا آ له إلا الله وحببها إلبهم وفي قوله ( وإذا أردنا ان تهلك قرية أمرنا مترفيها) يقول سلطنا شرارها فعصو ا فيها فاذا فعلوا ذلك أهالكناهم بالمذاب وهو قواه عز وجل (وكذاك جعلنا فى كل قرية أكابر بحرميها ليمكروا فيها )وفي قوله ( ولو قشاء الطمسنا على أعينهم) يقول أضللناهم عن الحدى فكيف يهتدون؟ وقال : من أعيناهم عن الحدى وفي قوله ( فن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر ) يقول من شاء الله له الإيمان آمن ، ومن شاء له الكفركفر وهو قوله عزوجل( وما تشاؤن إلا أن يشاءالله رب العالمين) وفى قوله عز وجل(سيقول الذين أشركوا لو شاء الله مَا أشركنا ) قال: (كذلك كذب الذين من قبلهم) ئم قال : (ولو شاء الله ما أشركوا) وقال : (ولو شاء لهداكم أجمعين) يقول الله: لو شئت لجمعتُهم على الهدى أجمعين، وبهذا الاسناد عن ابن عباس رضي الله عنه · قال : قول ( وجعلنا في أعناقهم أغلالا وقوله من أغفلنا قلبسمه عن ذكرنا ) وقوله ، (ولو شاه ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً ) ونحو هذا من القرآن . قال : إن رسسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يؤمن جميع الناس ويبايعوه على الهدى فاخبر أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السمادة فى الذكر الأول. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا من سبق له من الله الشماوة فى الذكر الأول. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم (لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السهاء آية فظلت أعناقهم لها خاصعين) قال الشيخ رحمه الله: وقد روينا فى حديث زيد بن ثابت وفى حديث أبى الدرداء وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماشاء الله كان ومالم يشأ لم بكن، وهذا كلام أخذته الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه التابعون عنهم ولم يزليا خذه الخلف عن السلف من غير نكير وصار ذلك إجماعاً منهم على ذلك، وفى كتاب الله عز وجل من غير نكير وصار ذلك إجماعاً منهم على ذلك، وفى كتاب الله عز وجل النفسي نفعاً ولا هرا إلا ما شاء الله) فنني أن يملك العبد كسبا ينفعه أو يضره المنفسية الله وقدرته وفي معنى ذلك. قال الشافعي رضى الله عنه عما أخبر نا أبو عبد الله الحافظ. قال: عا الزبير بن عبد الواحد الحافظ قال: حدثني أبو عبد الله الحافظ. قال: نا الزبير بن عبد الواحد الحافظ قال: حدثني الله عنه عن القدر فانشا يقول.

ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشا لم يكن خلفت العباد على ما علمت فنى العلم يجرى الفتى والمسن على ذا منفت وهذا أعنت ، ذا لم تمن فنهم شقى ومنهم سسعيد ومنهم قبيح ومنهم سسن

وعلى نحو قول الشافعي رمنى الله عنه في اثبات القدر لله ، ووهوح أعمال العباد بمشيئة الله درج أعلام الصحابة والتابعين ، وإلى مثل ذلك ذهب فقها الامصار الاوزاعي ومالك بن أنس وسفيان النوري وسفيان بن عبنة والليث ابن سعد وأحمد بن حنبل واسحق بن ابراهيم وغيرهم رضى الله عنهم وحكينا عن أبي حنيفة رحمه الله ، مثل ذلك وهو فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ

قال : سمدت أبا بكر محمد بن جعفر المزكى يقول : أنا أبو العباس أحمد بن سعيمه بن مسعود المروزى ، قال : نا سعد بن معاذ ، قال : ثنا أبراهيم بن رستم ، قال : سمعت أبا عصمة ، يقول سألت أبا حنيفة من أهل الجرعة ؟ قال من فصل أبا بكر وعمر وأحب علياً وعثمان وآمن بالقدر خيره وشره من أنه ومسمح على الحفين ولم يكفر مؤمنا بذنب ولم يتكلم فى أنه بشيء .

### باب القول في الأطفال أنهم يولدون على فطرة الإسلام

أخبرنا أبو على الحسين بن محمد الروذباري ، قال : أنا محمد بن بكر ، قال: ثنا أبو داود قال: ثنا القمني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلُّ مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه ، رينصرانه ، كما تناج الابل من بهيمة جمها مهل تحس من جدعاء ، قالوا بارسول الله أفرايت من يُموت وهو صغير ، خَالَ : الله أعلم بما كانوا عاملين، آخر هذا الحبر بدل عنى انالمراد بالأول بيان حكمه في الدنيا . كما قال الشافعي رمني الله عنه في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي ، عند قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة هى الفطرة التي فطر الله عليها الحلق فجملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يفصحوا بالقول ، فيختاروا أحد القولين الإيمان أو الكفر، لاحكم لمم في أنفسهم إنما الحسكم لهم بابائهم . فن كان أباؤهم يوم يولدون فهم بعالمم إمامة من فعلى إيمانه وإما كافر فعلى كفره ، قال الشيخ رحمه الله : الذي يؤكد حذا ماروىالعلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه رسلم في هذا الحديث: فإن كارا مسلمين فسلم، فأما حكمهم في الآخرة فبيانه في آخر الحتبر وهو قوله: الله أعلم بماكانوا عاملين فحكمهم في الدنيا في النـكاح والمواريث وسائر أحكام الدنيا حكم آبائهم حتى يعربوا عن أنفسهم بأحدهما وحكمهم في الآخرة موكول إلى علم الله عز وجل فيهم ، وعلى مثل هذا يدل حديث عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فى أطفال المسلمين

أخمير نا أبو ذر محمد بن أبى الحسين بن أبر القاسم المذكر قال نا أبو عبد الله محمد بن ابر أهيم عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الراهد ، قال نا أبو عبد الله محمد بن ابر أهيم المؤدب ، قال نا الحسين بن حفص عن سفيان عن طلحة بن يحبى بن طاحة ابن عبيد الله عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضى الله عنها أم المؤمنين أنها قالت أتى النبي صلى الله عليه وسلم بصبى من الأنصار ليصلى عليه ، قال فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدره فقال : أو غير ذلك يا عائشة ان الله خلق الجنة وخلق لها أهلا ، خلقها لهم وهم فى أصلاب وهم فى أصلاب أبائهم ، فهذا الحديث يمنع من قطع القول بكونهم فى الجنة وحديث أبى بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم فى الغلام الذى ة له الجنة وحديث أبى بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم فى الغلام الذى ة له الجنشر أنه طبع كافرا يدل على ذلك فقد كان أبو اه مؤ منين .

وقد روينا في أو اخر كتاب القدر أخبارا في أن أولاد المشركير مع آ بائهم في النار وأولاد المسلمين مع آبائهم في الجنسة ، وأخبارا غير قوية في أولاد المسلمين أنهم خدام أهل الجنة، وما صح من ذلك يدل على أن أمرهم موكول إلى الله تعالى وإلى ما علم الله من كل واحد منهم ، وكتب له من السعادة أو الشقاوة وقد قيل في أولاد المسلمين أن الله تبارك و تعالى أكرم هذه الأمة بأن ألحق بهم ذرياتهم في الجنة .

أخيرنا أبو عبد الله الحافظ، قال أنا محمد بن على الصفانى بمكة ، قال نا إسحاق بن ابراهيم ، بن عباد قال أنا عبد الرزاق . قال : أنا الثورى ، عن عمرو بن مرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس فى قوله عز وجل : (ألحقنا بهم ذرياتهم) ، قال : الله عدز وجل برفع ذرية المؤون معسه فى جرجته فى الجنة وان كانوا دونه فى العمل ، ثم قرا ( والذين آمنوا واتبعتهم فريتهم بايمان ألحقنا بهم ذريتهم وها ألتناهم من عملهم من شى ، ) يقول وما نقسناهم ، ورواه محمد بن بشر عن الثورى ، عر عمرو بن مرة ، وكذلك رواه شعبة ، عن عمرو بن مرة ، وكذلك

أخبرنا أبو زكريا إن أبى إسحاق، قال أنا أبو الحسن الطرائني، قال : انا عثمان بن سعيد، قال نا عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن على ابن أبى طلحة، عن ابر عباس (وان ليس للإنسان إلا ماسعى) فأنزل الله تعالى بعد هذا (ألحقنا بهم ذرياتهم) يعنى بإيمان، فادخل الله عو وجل الأبناء بصلاح الآباء الجنة

قال الشبيخ رحمه الله : فيحتمل أن بكون خبرعائشة رضي الله عنها في ولد الانصاري قبلُ نزول الآية ، فجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأصل المعلوم في جريان القلم بسعادة كل نسمة أو شفاوتها ، فمنع من القطع بكونه في الجنة ، "م أكرم الله تعالى أمته بإلحاق ذرية المؤمن به وان لم يعملوا عمله فجاءت أخبار بدخولهم الجنة ، فعلمنا بهما جريان القلم بسعادتهم ؛ فنها حديث أبي هريرة رضى الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم :صغارهم دعاميص الجنة ، وف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضاعن الني صلى الله عليه وسلم أولاد المسلمين في جبل في الجنة يكفلهم ابراهيم وسارة عليهما السلام ، فإذا كان يوم القيامة دفعوا إلى آبائهم ، وفي حديث معاوية بن قرة ، عن أبيـه . عن الني صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي هلك ابن له . قال فعراه النبي صلّى الله عليه وسلم ؛ فقال : يافلان أيما أحب إليك أن تمتع به عمر ك أولاتاً تى غداً بابا من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك ، فقال : يا نبي الله لا بل يسبقني إلى أبواب الجنة أحب إلى ، قال فذاك لك ، فقام رجل من الآنصار ، فقال ياني الله جعلي الله فداك أهذا لهذا خاصة ؟ أو من هلك له طفل من المسلمين كأن ذاك له ؟ قال: من هلك له طفل من المسلمين كان ذلكله وأسانيد هذه الاحاديث مع غيرها ذكرناها في باب الصهر من كتاب الجامع وكل ذلك فيمن وافي أبواه يوم القيامة مؤمنين أو أحدهما ، فيلحق بالمؤمن ذريته كما جاء به الكمتاب، ويستفتح له كما جاءت به السنة و يحكم لها بأنها كانت ېن جرى له القلم بالسعادة . وقد ذكر الشافعي رحمه الله في كتاب المناسك مادل على صحة هذه الطريقة في أولاد المسلمين ، فقال ان الله عز وجل بفضل نعمته ، أثاب الناس على الأعمال أضعافها ، ومن على المؤمنين بأن ألحق بهم ذريا نهم ، ووفر عليهم أعمالهم، فقال (ألحقنا بهم ذريا تهم وما التناهم من عملهم من شيء) فلما من على الذراري بادخالهم جنته بلا عمل كان أن من عليهم بأن يكتب لهم عمل البر في الحج، وان لم يجب عليهم في ذلك المعنى ، قال وقد جاءت الأحاديث في أطفال المسلمين أنهم يدخلون الجنة .

قال الشيخ الإمام رحمه الله: وهذه طريقة حسنة في جملة المؤمنين الذين يو افون الفيامة مؤمنين ، وإلحاق ذربتهم بهم ؛ كماررد به الكتاب ؛ وجاءت به الاحاديث، إلا أن القطع به في واحد من المؤمنين بعينه غير ممكن لما يخشي من تغير حاله في العاقبة ، ورجوعه إلى ماكتب له من الشقاوة ، فكذلك قطع الغول به في واحد من المولودين غير ممكن، امدم علمنا بما يؤول إليسه حال متبوعه وبما جرى له به القلم فى الأزل من السعادة أو الشقاوة ، وكان إنكار النبي صلى الله عليه وسلم القطع به فىحديث عائشة رضىالله عنها وعن أبيها لهذا المعنى، فنقول بما ورد به السكتاب والسنة في جملة المؤمنين وذر باتهر ولا نقطع القول به فى آحادهم لما ذكرنا . وفى هسـذا جمع ببن جميع ما وردُ في همذا الباب والله أعلم . ومن قال بالطريقسمة الأولى في التو تف في أمرهم جميل امتحانهم وامتحان أولاد المشركين في الآخرة عتجا بما . أخبرنا على بن محمد بن عبد الله بن بشران أنا أبو جعفس الرزاز ، ثنا حنيل بن إسحاق، ثنا على بن عبد الله المدبئ، ثنا معاذ بن هشام ، حدثني أبي ، عن قتادة ، عن الأحنف ؛ عن الأسود بن سريع ، أن ني الله صلى الله عليه وسلم قال : أربعة يوم القيامة \_ يعني يدلون على الله بمجة \_ رجــل أصم لا يسمع ، ورجل أحمق ، ورجل هرم ، ورجل مات في فترة ب فاما الأصم فيقول رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا وأما الآحمق فيقول رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوننى بالبعر وأما الهرم فيقول رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا وأما الذى مات فى فترة فيقول يارب ماأتانى الرسول فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه ، ويرسل إليهم أن ادخلوا النار فوالذى نفس محمد بيده لو دخلوها ماكانت عليهم إلابردا وسلاما .

وبهذا الاسناد عن قتادة عن الحسن عن أبى رافع عن أبى هريرة رمنى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من هذا .

وهذا إسناد صحيح . وروى ليث بن أبى سليم عن عبد الوارث ، عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : يؤتى يوم القيامة بمن مات فى الفترة ، والشيخ الفانى والمعتوه والصغير الذى لا يعقل فيتكلمون بحجتهم وعذرهم فيأتى عنق من النار فيقول لهم ربهم إنى كنت ارسل إلى الناس رسلا من أنفسهم وإنى رسول نفسى إليكم ادخلوا هذه النار فأما من كتب عليهم الشقاوة فيقولون ربنا منها فررنا وأما أهل السعادة فينطلقون حتى يدخلوها فيدخل هؤلاء النار فيقول للذين كانوا لم يطيعوه قدأمر تكم أن تدخلوا النار فعص بتمونى وقد عاينتمونى فأنتم لرسلى كنتم أشد تسكذيبا .

أخبرنا أبو عبدالله الحافظ قال نا أبو العباس هو الآصم ، قال نا العباس. ابن الوليد ، قال أنا ابن شعيب قال حدثني شيبان عن ليث فذكره .

قال الشيخ رحمه الله : وهكذا ينبغى أن يقول فى الطريقة الثانية فى أولاد. المسلمين ، فمن لم يواف أحد أبويه القيامة مؤمنا يجعل امتحانه فى الآخرة حيث. لم يجد متبعا يلحق به فى الجنة .

# باب القول في الآجال والأرزاق

قال الله جـل جـلاله: ( فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساءة ولا يستقدمون ) والاجل عبارة: عن الوقت الذي ينقطع فيه فعل الحياة كما أن. أجل الدين عبارة عن الوقت الذي يحل فيه الدين والمفتول والميت أجامِما، عند خروج روحهما، وقوله: (يغفر لكم منذنوبكم) يعنى من الشرك (ويؤخركم إلى أجل مسمى). يمنى والله اعلم بغير عقوبة. و(إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر) قال الموت وقال يحيى بن زياد الفراء إلما أراد مسمى عندكم ومثله، قوله: (وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهدو أهون عليه ) يعسنى وهو أهمون عليه عندكم في معرفتكم وهذا فيها أخسرناه أبو سعيد بن أبي عمرو. قال: ثنا أبو العباس الآصم. قال: ثنا محمد بن الجهم عن الفراء فذكره وقال في الررق (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها) وقد علمنا أن جميع المكلفين ليسوا بآكلين حلالا فلو كان لم يرزقهم الحرام كان لم يرزق من حلال أو حرام فهو رزقه، فدخر فيه ما يأكله المكلفرن من حلال وحرام من حلال أو حرام فهو رزقه، فدخر فيه ما يأكله المكلفرن من حلال وحرام من حلال أو عرام لهن لا يملكونه وغيره ما يأكله المكلفرن من حلال وحرام وما يأكله الأكله الأكله البهائم وإن لم يكن لها

أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود الحسيني رحمه الله ، قال : أنا احمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، قال : ناعبدالر حمن بن بشر بن الحكم قال : ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبى الطفيل عن حديفة بن أسيد ببلغ به النبي المستقرت في الرحم به النبي المستقرت في الرحم بأربعين أوخمس وأربعين ليلة فيقول أي رب ماذا أشق هو أمسميد؟ فية ول الله عز وجل عز وجل فيكتبان ، ثم بقول أي رب أذكر أم أنثى ؟ فيقول الله عز وجل فيكتبان ، ثم بقول أي رب أذكر أم أنثى ؟ فيقول الله عز وجل فيكتبان ويكتب عمله وأجله ورزقه وعره ثم ترفع الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص .

أخبرنا محمد بن عبدالله الحافظ، قال: ناأبو أبو بكر أحمد بن اسحق قال: ثنا أبو المثنى، قال: ثنا مسدد قال: ثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن بكر عن جده أنس بن مالك. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ذكره وكل بالرحم ملمكا فيقول: يارب علفة، يارب معنفة، فإذا أداد الله

خلقه قال: رب أذكر أم أنثى شتى أم سعيد ؟ فما الرزق فما الأجل؟ فيكتب ذلك في بطن أمه

أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضى بالسكوفة ، قال : ثنا أبو جمفر محمد بن على بن دحيم ، قال : ثنا أحمد بن حازم بن أبى غرزة ، قل : ثنا جمفر ابن عون ، قال : ثنا مسعر عن علقمة بن مر ثد عن المفيرة بن عبد الله اليشكرى عن المعرور بن سويد عن عبد الله هو ابن مسعود ، قل : قالت أم حبيبة اللهم أمتعنى يزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم و بأبى أبى سفيان و بأخى معاوية فقال لما النبي صلى الله عليه وسلم قد دعوت الله لآجال معلومة و أرزاق مقسومة و أثار مبلوغة لا يعجل شيء منها قبل حلها ولا يؤخر شيء منها بعد حلها غلو دعوت الله أن يعافيك من عذاب في النار دعوت الله أن يعافيك من عذاب في النار و عذاب في النار عذاب في القرر لكان خيرا أو لسكان أفضل .

أخبرنا أبر عبد الله الحافظ رحمه الله قال: أنا أبو بكر ابن اسحق، قال الما أحد بن إبراهم بن صلحان، قال: ثما ابن بكير، قال: حدثنى الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد ابن أبي هلال عن سعيد ابن أبي أمية الثقني عن يونس بن كثير عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يستبطئن أحد منكم رزقه فإن جبريل عليه السلام التي في روعي أن أحدامنكم أن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب ورباه أيضا جابر بن عبد الله وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم.

#### باب القول في الإيمان

فال الله تعالى ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذاً تليت عليهم آيانه زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا) فاخبر أن المؤمنين هم الذين جمعوا هذه الأعمال التي بعضها يقع في القلب وبعضها باللسان وبعضها بهما وسائر البدن وبعضها بهما أوبأحدهماوبالمال وفيماذكراللهفي هذه الأعمال تنببه على مالم يذكره وأخبر بزيادة إيمانهم بتلاوة آياته عليهم وفى كل ذلك دلالة على أنُ هذه الاعمال وما نبه بها عليه من جوامع الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينة ص وإذا قبل الزيادة قبل النقصان ، وبهذه الآية ومافى معناهامن السكمتاب والسنة ذهب أكثر أصحاب الحديث إلى أن اسم الإيمان يجمع الطاعات فرضها ونفلها وأنها على ثلاثة أقسام فقسم يكفر بتركهوهو اعتقاد مآيجب اعتقاده والاقرار بمااعتقده، وقسم يفسق بتركُّه أو يعصى ولايكفر به إذا لم يجمحده وهو مفروض الطاعات كالصلاة والزكاة والصيام والحج واجتناب المحارم ،وقسم يكون بتركه مخطئاً للأفضلغير فاسق ولاكافر وهو مايكون منالعبادات تطوعًا. واختلفوا ف كيفية تسمية جميع ذلك إيمانا منهم من قال: جميع ذلك إيمان بالله تبارك وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم لأن الإيمان فى اللغة هو التصديق وكل طاعة تصديق لأن أحدا لايطبيع من لايثبته ولا يثبت أمره، ومنهم من قال الاعتقاد دون الافرار إيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وبسائر الطاعات إيمان لله ورسوله، فيكون النصديق بالله وإثبا نهوالاعتراف بوجوده . والتصديق له قبول شرائعه واتباع فرائضه على أنها صواب وحكمة وعدل وكذلك التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم، والتصديق له، فقد ذكر نا بيان و دليله في كتاب الإيمان وفى كنتاب الجامع ونحن نذكر همنا طرفا من ذلك .

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى قالا ثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب قال نا إبراهيم بن مرزوق قال نا ابو عامر عن اسر اثيل عن سماك عن حكرمة عن ابن عباس قال : قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أرايت الذين ماثوا وهم يصلون إلى بيت المقدس فأنزل الله عز وجل ( وماكان الله ليمنيع إيمانكم) ورواه أيضاالبراء بن عازب أتم منه وفي هذا دلالة على أنه سمى صلاتهم إلى بيت المقدس إيمانا ، فإذا ثبت ذلك في الصلاة . ثبت ذلك في سائر الطاعات وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الطمور إيمانافة ل في حديث أبي مالك الاشعرى : الطمور شطر الإيمان .

حدثنا محمد بن يوسف ، قال: أنا أبو بكر أحمد بن اسحق بن أيوب ، قال : أنا أبان ، أنا محمد بن عيسى بن السكن ، قال : ثنا عفان ، قال : أنا أبان ابن يزيد ، قال ؛ عن يحيى بن أب كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن أبي مالك الأشعرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول : الطمور شطر ألا يمان وسمى في حديث وفد عبد القيس كلتى الشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وإعطاء الخس إيمانا .

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق ببغداد ، قال: أنا على بن محمد الحرفي قال: أنا أبو قلابة قال: ثنا أبو زيد الهروى قال: ثناقرة بن خالد عن أبي جرة نصر بن عران الصبعى عن ابن عباس ، قال قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقال :مر حبا بالوفد غير الحزايا قالوا: يارسول الله إن بيننا و بينك كمار مضر و إنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام فرنا بأمر نعمل به و ندعو إليه من وراء نا ، قال: آمركم بالإيمان تدرون ما الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيموا الصلوة و تؤتوا الزكاة وتصوموا رمضان و تعجوا البيت قال : وأحسبه قال و تعطوا الحنس من الغنائم وسمى شعب الدين كلها إيمانا في حديث أبي هريرة رضى ألله عنه .

أحبرنا أبو عبد الله محمد بن يحبى بن عبد الجبار السكرى ببغداد قال: أنا إساعيل بن محمد الصفار قال: أنا عباس بن عبد الله النرقني قال: أنا محمد بن يوسف عن سفين عن سميل بن أنى صالح عن عبد الله بن دينارعن أنى صالح عن أنى هريرة فال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بعضع وسبعون أفعنلها شهادة أن لاإله إلا الله وأدناها إماطة الآذى عن الطريق والحياء شعبة الإيمان

أخبر نا أن أبو على الروذبارى قال: أنا أبو بكر بن داسة قال: فا أبو داود أنا أبو الوليد الطيالسي قال أنا سليمان بن كثير قال أنا الزهرى عن عطاء بن يزيد عن أبى سعيد الحدرى عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سبيل أى المؤمنين يزيد عن أبى سعيد الحدرى عن النبي صلى الله عليه وسلم: (م ٢ ــ الاعتقاد)

أكمل إيمانا ، قال : رجل بجاهد فى سبيل الله بنفسه ومأله ورجل يعبد الله فى شعب من الشعاب قد كنى الناس شره .

اخبرنا أبو الحسن محمد بن احمد بن الحسن بن إسحق البزار ببغداد ، قال: أبا ابو محمد عبد الله بن محمد بن إسحق الفاكهى بمكة ، قال: نا أبو يحيى بن أبي ميسرة ، قال: نا عبد الله بن يزيد المقرى ، قال: نا سعيد بن أبي أيوب، قال: نا محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ، قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ، قال الشيخ رحمه الله وقوله أكمل المؤمنين إيمانا أراد به والله اعلم من أكمل المؤمنين إيمانا جمعا بينه وبين سائر ما ورد في هذا المعنى وهدذا أكمل المؤمنين إيمانا هما العرب يقولون: اكمل وأفعنل ومراده به من اكمل ومن افضل.

اخبرنا ابو على الروذ بادى، قال: أنا ابو بكر بن داسة ، قال: نا ابو داردقال: نا مؤمل بن الفضل، قال: نا محدبن شعيب بن شابور عن يحيى ابن الحارث عن القسم عن ابى امامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان ورواه سمل بن معاذ بن انس الجهنى عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وزاد: وانكم لله فقد استكمل إيمانه

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال: ثنا محمد بن صالح بن هانى قال: اناالسرى بن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن يعقو ب الشيبانى قال ثنا إبراهيم ابن عبد الله السعدى قال: ثنا محمد بن عبيد، قال: ثنا الآعمش عن إسماعيل ابن رجاء عن أبيه، قال: قال أبو سعيد الحندرى سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فإن استطاع أن يغيره بيده فليفعل فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان.

أخبرنا أبوعبد الله الحافظ قال:ثناعلى بن حماد العدل. قال: أناالحسن بن سهل

المجوز . قال : نا أبو سلمة موسى بن اسماعيل . قال : ثنا أبان بن يزيد . قال أنا قتادة . قال : أنا أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يخرج من الناد من قال لاإله إلا الله وفي قلبه من الإيمان مايزن برة، ورواه أبو سعيد الحندري عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال : من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الإيمان. والأحاديث في تسمية شرائع الإسلام إيما ناوأن الإيمان والإسلام عبارتان عن دين واحد إذا كان الإسلام حقيقة ولم يكن بمعنى الاستسلام وأن الإيمان يزيدو ينقص سوى ماذكر ناكثيرة ،وفيها ذكرنا همناكفاية وقدروينا في ذلك عن الحلفاء الراشدين : أبي بكر وعمر وعثمان وعلى ثم عن عبد الله بن رواحة ومعاذبن جبلوعبدالله بن مسعود وعمار بن ياسر وأبى الدرداءوعبدالله ابن عباس وأبى هريرة وعثمان بن حنيف وعير بن حبيب وجندب وعقبة ابن عامر رضي الله عنهم و من التابعين وأنباعهم عن جماعة يكثر تعدادهم وهو قول فقهاء الأمصار رحمهم الله مالك بن أنس والأوزاعي وسفيان بن سعيد الثورى ، وسفيان بن عينيه وحماد بن زيد وحماد بن سلمة ، ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمدبن حنبل واسحاق بن إبراهيم الحنظلي وغيرهم من أهل الحديث ورويناه عن قتيبة بن سعيد عن أبى يوسف القاضى وكل ذلك مذكور فى كـتاب الإبمان.

أخبر أبو على الحسين بن محمد بن على الروذبادى: قال: أنا أبو بكر محمد بن مهرويه بن عباس بن سنان الرازى قال: قال: انا أبو حاتم الرازى وغيره قالا انا أبو الصلت الهروى. قال: انا على بن موسى الرضا عن أبيه موسى عن أبيه جعفر عن أبيه محمد عن أبيه على عن أبيه الحسين عن أبيه على بن أبى طالب رضى الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان قول باللسان عمل بالاركان معرفة بالقلب. تابعه محمد ابن أسلم الطوسى وغيره عن على بن موسى الرضا رضى الله عنه.

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ . قال : حدثني الزبير بن عبد الواحد الحافظ باسد أباد قال : ثنا الربيع

ابن سليمان قال : سمعت الشافعي يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص قال الشيخ رحمه الله : وأما الاستثناء في الإيمان فقد كان يستثنى جماعة من الصحابة والتابعين وأتباعهم وإنما يرجع استثناؤهم إلى كال الإيمان وإلى اشفاقهم على إيمانهم في ثانى الحال وبأن تغيير حال إنسان في الإيمان لم يمنع كونه موصوفا به في الحال قبل التغيير والله أعلم .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنى أبو احمد الحافظ قال: أنا ابو العباس محمد بن شادى الهاشمى قال: أنا احمد بن نصر المقرى الزاهد. قال: انا عبد الله بن عبد الجبار الحصى قال: ثنابن الوليد عن تهام بن نجيح. قال: سأل رجل الحسن البصرى عن الإيمان فقال: الإيمان إيمانان فإن كنت تسألنى عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والبعث والحساب فأنا مؤمن، وإن كنت تسألنى عن قول الله عز وجل: (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيانه زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا) فوالله ماأدرى انا منهم أم لا فلم يتوقف الحسن فى أصل إيمانه فى الحال وإنما توقف فى كاله الذى وعد الله عز وجل لأهل الجنة بقوله (لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم).

أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلى قال أنا بشر بن أحمد المهرجانى قال: انا داود بن الحسين البيهق، قال: سمعت محمد بن مقاتل المروزى وسعيد بن يعقوب قالا انا المومل بن إسماعيل قال سمعت الثورى يقول قد خالفنا المرجمة فى ثلث، نحن نقول: الإيمان قول وعمل وهم يقولون قول بلاعمل، ونحن نقول: يزيدوينة صوهم يقولون: لايزبد ولاينة ص، ونحن نقول: أهل القبلة عندنا مؤمنون واماعند الله فالله اعلم وهم يقولون: نحن عند الله مؤمنون، فسفيان الثورى رحمه الله أخبر عن أهل السنة أنهم لا يقطمون بكونهم مؤمنين عند الله يعنى فى ثانى الحال لأن الله يعلم الغيب فهو عالم بما بصير

إليه حال العبد ثم يموت عليه، ونحن لانعلمه فنكل الآمر فيما لانعلمه إلى عالمه خوفا من سوء العاقبة ونستنى على هذا المعنى ونرجو من الله تعالى أن بثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والاحاديث التى وردت في جريان القلم بما هو كائن ورجوع كل إنسان إلى ما كتب له من الشقاوة والسعادة. فموته عليه ما نعة من قطع القول بما يكون في العاقبة حاملة على الاستثناء وعلى الحوف من تبدل الحالة، والله بعصمنا من ذلك بفضله وسعة رحمته.

أخبرنا أبو الحسن على بن محمد المقرى الاسفراييتى بها قال أنا الحسن بن محمد ابن اسحاق قال: نا يوسف بن يعقوب القاصى. قال: نا عبد الواحد بن عتاب وهدبة .قال ناحماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه ، عن الشه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة وإنه لمسكتوب في السكتاب أنه من أهل النار، فإذا كان عند مو ته تحول فعمل بعمل أهل النار فات و دخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الناروإنه لمسكتوب في السكتاب أنه من أهل الجنة، فإذا كان عند مو ته تحول فعمل بعمل أهل الجنة في السكتاب أنه من أهل الجنة، فإذا كان عند مو ته تحول فعمل بعمل أهل الجنة فات و دخل الجنة، وشو اهد هذا الحديث كثيرة من حديث عبد الله بن مسعود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي حديث سهل بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي حديث السامة بن زيدعن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الجنة قال : فقالوا نحن المشمرون لها يارسول النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الجنة قال : فقالوا نحن المشمرون لها يارسول الذبي عليه وسلم في صفة الجنة قال : فقالوا نحن المشمرون لها يارسول الذبي عليه وسلم في صفة الجنة قال : فقالوا نحن المشمرون لها يارسول الذبي عليه وسلم في صفة الجنة قال : فقالوا نحن المشمرون لها يارسول الذبي عليه وسلم في صفة الجنة قال : فقالوا نحن المشمرون لها يارسول الذبي عليه وسلم في صفة الجنة قال : فقالوا نحن المشمرون لها يارسول الله قال : قولوا : إن شاء الله .

### باب القول في مرتكبي الكبائر

قال الله عز وجل: (إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) يمنى مادون الشرك لمن يشاء بلا عقوبة وقد يعاقب بعضهم على مااقترف من الدنوب ثم يعفو عنه ويدخل الجنة بإيما نه لقوله: إنا لانضيع أجر من أحسن عملا وقوله إن الله لايظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيا.

أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد الفقيه أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحييه ابن بلال، ثنا يحيي بن الربيع المكى ، ثنا سفيان بن عينية ، حو أخبرنا أبو زكريا ابن أبى إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليان ، أنا الشافعي ، أنا سفيان بن عيينة عن لزهرى عن أبى إدريس عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مجلس فقال : بايمونى على أن لاتشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ، وقراً عليهم الآية وقال: فن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له ، ومن أصاب من ذلك شيئا فستر ء الله عليه فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه .

أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجانى ، أنا أبو بكر محمد ابن جعفر المزكى، ثنا محمد بن إبراهيم ثنا ابن بكير ، ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحى بن حبان عن ابن محيريز أن رجلا من بنى كنانة يدعى المخدجى سمع رجلا بالشام بدعى أبا محمد يقول : إن الوتر واجب ، قال المخدجى : فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رايح إلى المسجد فأخبرته بالذى قال أبو محمد فقال عبادة رضى الله عنه : كذب أبو محمد ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بها لم يضيع منها شيئاً استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة .

أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح بالكوفة ، ثنا أبو جعفر محمد ابن على بندحيم ، ثنا إبراهيم بن إسحاق القاضى ، ثنا محمد بن عبيد عن الآعش عن أبى سفيان عن جابر ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم . فقال : يارسول الله ما الموجبتان ؟ قال : من مات لايشرك بالله شيئا دخل الجنة ، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل الجنة ،

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر بن إسحاق أنا بشر بن موسى، ثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو معاوية عن جعفر بن برقان عن يزيد بن أبى شيبة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من من أصل الإيمان: الكف عمن قال: لاإله إلاالله لانكفره بذنب ولانخرجه من أصل الإيمان: الكف عمن قال: لاإله إلاالله لانكفره بذنب ولانخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل إلى أن يقاتل آخر أمتى الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالاقدار قال ألى الأستاذ الإمام رحمه الله: ولهذه الاحاديث شواهد ذكر ناهافي كتاب الإيمان وفي كتاب البعث والنسور، وعلى هذا درج من مضى من الصحابة والتا بعين وأتباعهم من أهل السنة، وقال الشافتي رحمه الله في كتاب وصيته: وجعل وأتباعهم من أهل السنة، وقال الشافتي رحمه الله في كتاب وصيته: وجعل الآخرة دار قرار وجزا بما عمل في الدنيا من خير أو شر، إن لم يعفه جل ثناؤه، وإلى مثل هذا ذهب فقهاء الأعمار، وقالوا في آيات الوعيد: إن ذلك جزاؤه فإن شاء الله أن يعفو عن جزائه فيا دون الشرك فعل.

أخبرنا أبو على الروذبادى ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا أحمد بن يونس ، ثنا أبو شهاب ، عن سلمان التيمى ، عن أبى مجلز فى قوله : ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم ) ، قال : هى جزاؤه ، فإن شاء الله أن يتجاوز عن جزائه فعل .

أخبر ناأبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد على بن حمدان الفارس في آخرين، قالوا: أنا أبو عمر والسلس أنا أبو مسلم الانصارى، قال ثناه شام بن حسان، قال : كنا عند محمد ابن سيرين، فقال له رجل : ( من يقتل مؤ مناً متعمد الجوز الودجم نم) حتى ختم الآية ، قال : فغضب محمد، وقال : أين أنت عن هذه الآية: ( إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك إن يشاء قم فاخرج عنى .

وروى حرب بن سريج المنقرى ، ثنا أيوب السختيانى ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنه ، قال : ما زلنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى

سمعنامن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ، وأنه قال: إنى ادخرت دعوتى شفاعة لأهل الكبائر من أمتى يوم القيامة ، قال: فامسكنا عن كثير بما كان فى أنفسنا ونطفنا به ورجوناه .

أخبرنا أبوعبد الله الحافظ، ثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب ، ثنا اسهاعيل ابن إسحاق ، ثنا شيبان ، ثنا حرب بن سريج المنقرى فذكره وروى فيه عن مقاتل بن حيان ، عن نافع ، عن بن عمر ، وعن بكر بن عبدالله ، عن ابن عمر : ما يكون شاهد الرواية حرب والله أعلم .

أخبرنا أبو محمد الحسن بن على ابن المؤمل ، ثنا أبو عثمان عرو بن عبد الله البصرى ، ثنا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون .

أخبرنا المسعودى عن عون بن عبد الله ، قال: قال لقان لابنه: يا بنى ارج الله رجاء لا تأمن فيه مكره ، وخف الله مخافة لا تيأس فيها من رحمته ، قال: يا أبتاه ، وكيف أستطيع ذلك ، وإنمالى قلب واحد ، قال: المؤمن كذاله . قلبان ، قلب يرجو به ، وقلب يخاف به .

## باب القول فى الشفاعة و بطلان قول من قال بتخليد المؤمنين في النار

قال الله عزوجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: (عسى أن يبعثك ربك مقاماً محوداً) وقال: (وإن منكم إلا محوداً) وقال: (وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضياً، ثم ننجى الذين اتقواً، ونذر الظالمين فيها جثياً.

أخبرنا أبو على الحسين بن محمد الروذبادى ، وأبو عبيد الله الحسين ابن عمر بن برهان ، وأبو الحسين ابن الفصل القطان ، وأبو محمد السكرى

قالوا : أنا اسماعيل بن محمد الصفار ، ثناالحسن بن عرفة ، ثناالقاسم بن مالك المدن ، عن المختار بن فلفل ، عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا أول شفيع يوم الفيامة ، وأنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم الفيامة ما معه مصدق غير واحد .

حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليان ، وأبو عبدالله الحافظ وأبو طاهر الفقيه ، قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحدكم ، ثنا إسحق بن بكر بن مضر ، عن أبيه ، عن جعفر ابن ربيعة ، عن صالح بن عطاء بن خباب ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن جابر بن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : أنا قائد المرسلين ، جابر بن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : أنا قائد المرسلين ، ولا فحر ، وأنا خام النبيين و لا فحر وأنا أول شافع ومشفع و لا فحر .

أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهانى ، أنا أبو سعيد بن الأعرابى ، ثنا الحسن بن محمد الزعفرانى ، ثنا روح بن عبادة ، حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان لكل نبى دعوة قد دعا بها فى أمته ، وإنى اختبات دعوتى شفاعة الأمتى ، وبمعناه رواه أبى بن كعب ، وأبو هريرة ، وعبد الرحمن بن أبى عقيل وغيره ، عن النبى صلى الله عليه وسلم .

أخبرنا أبو الحسن على بن محمد بن على المقرى ، أنا الحسن بن محمد ابن إسحاق ، ثنا يوسف بن يعقوب القاضى ، ثنا مسلم بن ابراهيم ، ثنا هشام الدستوائى ، ثنا قتادة ، عن أنس ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : يحمع المؤمنون يوم الفيامة فيهمون ذلك اليوم ، فيقولون : لو استشفعنا على ربنا يريحنا من مكاننا هسسذا؛ فيأتون آدم ، فيقولون له : يا آدم ، أنت أبو الناس ، خلقك الله بيده ، وأسجد لك ملائكته ، وعلمك اسم كل شىء ، فاشفع لناإلى ربناحتى يريحنا من مكاننا هذا ، فيقول لهم : لست هناكم ، ويذكر

لهم خطيئته التي أصاب ، ولكن اثنوا نوحا أول رسول بعثه الله إلى الآرض ، فياتون نوحا فيقول : لست هناكم ـ ويذكر لهم خطيئته التي أصاب ، ولكن ائتوا انه إبراهيم خليل الرحمن ، فياتون ابراهيم فيقول لهم : لست هناكم ، ويذكر لهم خطاياه التي أصاب ، ولكن ائتوا موسى عبداً أناه الله تعالى التوراة ، وكلمه تسكليا ، فيأتون موسى ، فيقول لهم : لست هناكم ، ويذكر لهم خطيئته التي أصاب ، ولكن ائتوا عيسى ، فيقول لهم : لست هناكم ، ولكن ائتوا عيسى ، فيقول لهم : لست هناكم ، ولكن ائتوا عيم من ذنبه وما تأخر .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيأتو ننى، فأنطاق معهم، فأستأذن على ربى، فيؤذن لى ، وإذا رأيت ربى وقدت له ساجداً فيدعنى ماشاء الله أن يدعنى ثم يقول لى : يا محمد ارفع رأسك، سل تعطه، واشفع تشفع فأحمده بمحامد علمنيها، ثم أحد لهم حداً فادخلهم الجنة، ثم أرجع الثانية، فاستأذن على ربى، فيأذن لى فإذا رأيت ربى وقعت له ساجداً فيدعنى ما شاء أن يدعنى ثم يقول: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، فاحمد ربى بمحامد علمنيها ثم أحد لهم حداً ثانيا فادخلهم الجنة، ثم أرجع فاستأذن على ربى فيؤذن لى ، فإذا رأيت ربى عز وجل وقعت له ساجداً فيد عنى ما شاء الله فيؤذن لى ، فإذا رأيت ربى عز وجل وقعت له ساجداً فيد عنى ما شاء الله فيؤذن لى ، فإذا رأيت ربى عز وجل وقعت له ساجداً فيد عنى ما شاء الله فيؤذن لى ، فإذا رأيت ربى عز وجل وقعت له ساجداً فيد عنى ما شاء الله فيؤذن لى ، فإذا رأيت ربى عز وجل وقعت له ساجداً فيد عنى ما شاء الله يعنى ثم يقول لى يا محمد ارفع رأسك برسل تعطه واشفع تشفع فاحمد ربى بمحامد علمنها ثم أحد لهم حدا ثالثا فادخلهم الجنة حتى أرجع فاقول: يارب ما بتى الا من وجب عليه الخلود او حبسه القرآن . وروى حديث الشفاعة بطوله أبو هريرة رمنى الله عليه وغيره عن النهى صلى الله عليه وسلم .

: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود الطيالسي، ثنا شعبة و مشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ويخرج من النار من قال: لا إله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره، ويخرج من النار من قال: لا إله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره، ويخرج من النار من قال:

لا إله إلا الله وكان فى قلبه من الخير ما يرن ذرة قال هشام: ذرة وقال شعبة درة ، قال الشيخ الامام رحمه الله رواية هشام الدستوائى أصح وكذلك قاله سعيد ابن أبى عروبة .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ، ثنا أبو داود وسليمان بن الاشعث واسمعيل بن اسحاق قالا: ثنا مسدد، ثنا يحيى ابن سعيد عن الحسن بن ذكوان ، ثنا أبو رجاء حدثني عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين .

حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني أنا أبوسعيد بن الأعر إبر (ح).

وأخبرنا أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد، أنا اسمعيل بن محمد الصفار ، قالا : ثنا سعدان بن نصر ، ثنا سفيان بن عيينة أنه سمع عمر اسمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت بأذنى هاتين من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يخرج قوما من النار فيدخلهم الجنة. ورواه حماد بن زيد عن عمروبن دينار وزاد فيه بالشفاعة .

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ. أنا أبو جعفر احمد بن عبد الحافظ بهمدان ، ثنا أبراهيم ابن الحسين الكسائى ، ثنا أبو نعيم . ثنا أبو عاصم الثقنى محمد بن أبى ابوب حدثنى يزيد الفقير قال: كنت قد شغفنى رأى من رأى الحنوارج وكنت رجلا شابا قال فخرجنا فى عصابة ذوى عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس ، فررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً إلى سارية وإذا هو قد ذكر الجهنميين ، قال : قلت يا صاحب رسول الله ما هذ الذى تحدثون والله يقول : إنك من تدخل النار فقد أخريته، وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وما هذا الذى تقولون؟ قال : فقال لى أي بنى أنقرأ القرآن؟ قال :

قلت نعم، قال :فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلمالمحمود الذي ببعثهالله غيه قال:قلت نعم، قال : فهو المقام المحمود الذي يخرج الله به مز يخرج منالنار ، قَال: ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه، فأخاف أن لا أكون حفظت ذاك غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد ان يكونوا فيها ، قال : فيخرجون كا'نهم عيدان السهاسم فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه عال: فيخرجون كائنهم القراطيس البيض. قال: فرجعنا فقلنا ويحكم ترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعنا فلاوالله ماخرج منا إلا رجل واحد. قال الشيخ رحمه الله في حديث أبي سعيد الحدري في هذا الباب بيان حال من يبقى في النار ومن يخرج منها ، حدثنا عبد الله بن يوسف الاصبهاني ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، أنا على بن الحسين بن أبي عيسى . أنا عبد الله بن الوليد العدنى . أنا إبراهيم بن طهمان . ثنا أبو سلمة عن أبى نضرة عن أبى سعيدقال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لايموتون فيها ولا يحيون واسكن أناسا تصيبهم النار بذنوبهم حتى إذا كانوا فحما أذن فى الشفاعة فجىء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أيِّهار الجنة ثم قيل ياأهل الجنة افيضو اعليهم من الماء قال: فينبتون نبات الحبة تحكون في حميل السيل .

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن إسحاق المزكى قالا: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيبانى. ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب أما جعفر ابن عون أنا هشام بن سعد، ثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارعن أبى سعيد الحندرى قال: قلنا يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فذكر حديث الرؤية كما سبق ذكره وذكر قصة المنادى يوم القيامة وسجود من سجد. قال: ثم يضرب الجسر على جهنم قلنا: وما الجسر يارسول الله بأبينا أنت وأمنا؟ . قال: محض مزلة له كلاليب وخطاطيف وحسك يكون بنجد عقيضا يقال له السعدان فيمر المؤمنون كلم البرق وكالطير وكالطرف وكاجاريد الخيل وكاار اكب فيمر المؤمنون كلم البرق وكالطير وكالطرف وكاجاريد الخيل وكاار اكب

فرسل ومخدوش ومكروس قال أبو حامد : إنما هو مكردس في نار جهنم ، والذى نفسى بيده ماأحدكم يأشد مناشدة في الحق يراه بمضيئاً له مساباؤ منيز في إخوانهم إذاهم رأوا وقد خاصوا من النار يقولون أى ربنا إخواننا كانوا يصاون معنا ويصومونمعنا ويحجو زمعنا وبجاهدون معناقدأخذتهمالنارفيةول: اذهبوافن عرفتم صور ته فأخر جود، و يحرم صورتهم على النار فيجدون الرجل قد أخذته النار إلى قدميه وإلى أنصاف ساقيه وإلى ركبتيه وإلى حقوه فيخرجون منها بشرا كثيرًا، ثم يعود؛ ن فيتكلمون فيقول :اذمبوا فن وجدتم في قلبه مثقال قيراط خيرافاخر جودفيخر جون بشراكثيرا، ثم يعودون فيتكلمون فلا يزال يقول ذلك حتى يقول : اذهبو ا مأخر جو ا من وجدتم فى قلبه مثقال ذرة فاخر جوه ، وكان أبو سعيد إذا حدث بهذا الحديث يقول: فإن لم تصدَّوا فاقرأوا( إن الله لايظلم مثنال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت منلدنه أجراً عظيماً) فيقولون أي ربنا لم نذر فيهاخيراً فيقول: مل بني إلا أرحم الراحمين فيقول قد: شفعت الملائسكة ، وشفع النبيون وشفعالمؤمنون فهل بتى إلا أرحم الراحمين . قال: فياخذ فبضة من آلنار قال : فيخرج قوما قد عادوا حممة لم يعملوا لله عمل خير نط . قال : فيط حون في نهر في الجنة يقالله نهر الحياة فينبتون فيه ، والذي نفسي بيده كما ننبت الحبة في حميل السيل ألم تروها وما يليها في الظل أصيفر وما بلها من الشمس أخيضر . قلنا يارسول الله : كأنك كنت في الماشية ؟ قال : فينبتون كذلك فيخرجور أمثال اللؤلؤ فيجعل فى رقابهم الحنواتيم ثم يرسلون في الجمة هؤ لا. الجهنميو زهؤ لا. الذين أخرجهم الله من النار بغير عمل ولاخير قدموه، فيقول الله عن وجل: خذوا فلم ماأخذتم فيأخذون حتى ينتهو اقال: ثم يقولون لو يعطينا الله ماأخدنا : فيقول الله عز وجل فإنى اعطيكم افضل مَا أَخَذَتُم فَيقُولُونَ يَارِبُنَا وَمَا أَفْصَلُ مَا أَخَذَنَا فَيَقُولُ : رَضُوانَى فَلَا أَسْخَط وأخبرنا السيدأبو الحسن محمد بن الحسين العلوى، أنا أبو حامد بن بلال. ثما أحمد بن حفص بن عبد الله . حدثني أبي حدثني إبراهيم بن طهمان عن الأعش ، عن أني صالح ، عن أني سعيد الخدرى أنه قال : قال رسول الله صلى الله عايه وسلم: يخرَج قوم من النار قد احترقوا فيدخلون الجنة فينطلقون.

إلى نهر يقال له الحياة فيغتسلون فيه فينضرون كما ينضر العود فيمكشون فى الجنة حيناً ، فيقال لهم : تشتهون شيئاً؟ فيقولون : أن يرفع عنا هذا الإسم . قال : فيرفع عنهم .

أخبرنا أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحافظ. أنا عبد الله محمد ن على ابن عبد الحيد الآدى بمكة ، ثنا اسحاق بن إبراهيم الدبرى . أنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهرى . عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة قال قال الناس: يارسول الله هل نرى ربنا يومالقيامة ؟ قال . هل تصارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يارسول الله ؟ قال : فهل تضارون في القمر ليلة البدرليس دونه سحاب. قالوا: لايارسول الله ؟ قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة ، فيقول : من كان يعبد شيئاً فليتبعه قال : فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ، و يتبع من كان بعبد الطواغيت الطواغيت ، وتبق هذه الآمة فذكر الحديث في الرؤية ثم قال ويضرب جسر جهنم فأكون أولمن يجيز ودعوى الرسل يومئذ ، اللهم سلم سلم وله كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم يارُسُولُ الله فان بها مثل شوك السعدان غير أنه لايملم قدر عظمها إلا الله عِز وجل قال: فتخطف الماس بأعمالهم فمنهم المو بق بعمله و منهم المخردل ثم ينجو حتى إذا مرغ الله من القصاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يرحم من كان يشهد أن لاإله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجوهم. قال: فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، قال: فيخرجونهم ، قد امتحشوا . قال: فيصب عليهم من ما ميقال له : ما م الحياة ، فينبتون نبات الحبة في حميل السبيل ، قال : ويبق رجل مقبل بوجهه على النار ، فيقول : يارب ، قد قشبني ربحها وأحرقني ذكاؤها . فاصرف وجهى عن النار ، قال : فلا بزال يدعو الله ، فيقول :لعلى إن أعطيتك ذلك أن تسالني غيره. فيقول :لا . وعزنك لاأ ــ آلك غيره ، فيصرف وجمه عن النار ، ثم يقول بعد ذلك : قر بني إلى باب الجنة فيقول: أو ليس قد زعمت أن لا تسألني غيره ويلك يا ابن ادم ، ما أغدرك فلا يزال يدعو . فيقول الله تعالى : لعلى إن أعطيتك ذلك أن تسألنى غيره ، فيقول : لا ، وعزتك لا أسألك غيره ، ويعطى الله من العهود والمواثيق أن لا يسأله غيره ، قال : فيقربه إلى باب الجنة ، فإذا دنا منها انفهقت له الجنة فلما رأى ما فيها سكت ماشاء الله أن يسكت ، ثم يقول : رب أدخلنى الجنة فيقول : أو ليس قد زعمت أن لا تسألنى غيره ، أو ليس قدأعطيت عهودك ومواثيقك أن لاتسألنى غيره ، ويلك يا ابن آدم ماأغدرك فيقول : يارب لا تجعلنى أشق خلقك ، فلايزال يدعو حتى يؤذن له بالدخول فيها ، فإذا دخل قيل له : تمن من كذا فيتمنى ، قال : ثم يقال : تمن من كذا تمن من كذا قال : فيتمنى حتى تنقطع به الأمانى ، فيقال له : هذا لك ، ومثله معه ، قال أبو هريرة : وذك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة ، قال : وأبو سعيد الخدرى جالس مع أبى هريرة : لا يغير عليه شيئاً من حديثه حتى انتهى إلى الجندرى جالس مع أبى هريرة : لا يغير عليه شيئاً من حديثه حتى انتهى إلى قوله : هذا لك ، ومثله معه ، فقال أبو سعيد : سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : هـدا لك وعشرة أمثاله ، فقال أبو هريرة : حفظت عليه وسلم يقول : هـدا لك وعشرة أمثاله ، فقال أبو هريرة : حفظت ومثله معه .

أخبرنا أبوعبد الله الحافظ، ثنا يحيى بن منصور، ثنا أبو بكر الجارودى، ثنا إسحاق بن منصور ، ثنا أبو داود، ثنا مبارك بن فضالة ، عن عبد الله ابن أبى بكر ؛ عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يعنى قول الله عز وجل : ( اخرجوا من النار من ذكرنى يوماً ، أو محافنى في مقام ) .

أخبرنا على بن محمد بن عبد الله بن بشران ، أنااسهاعيل بن محمدالصفار ثنا محمد بن إسحاق الصغانى ، ثنا يعلى بن عبيد ؛ عن الأعمش ، عن أبى صالح عن أبى هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن لسكل نبى دعوة مستجابة ، وانى اختبأت دعوتى شفاعة لامتى . وهى نائلة منكم إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئاً ، قال رحمه الله : وروينا فى هذا عن معاذ

ابن جبل ، وأبى ذر ، وأبى موسى ، وعوف بن مالك ، وغير هم رضى الله عنهم عن النبى صلى الله عليه وسلم .

حدثنا أبو طاهر الإمام ؛ أنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد أباذى ، ثنا أحمد بن يوسف السلمى ؛ ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : شفاعتى لآهل السكبائر من أمتى .

وأخبرنا أبو على الحسين بن محمد الروذبادى ، أنا أبو احمد القاسم ابن أبى صالح الهمدانى ، ثنا ابراهيم بن الحسين بن ديزيل ، ثنا محمد بن أبى بكر المقدى ، ثنا جعفر ، هو بن سليمان ، ثنا مالك ابن دينار ، قال : سمعت أنس بن مالك يقول : قال النبى صلى الله عليه وسلم : شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى ، وتلا هذه الآية : (إن تجتنبو اكبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاكريما) .

أخبرنا أبو على الروذبادى ، وأبو عبد الله بن برهان ، وأبو الحسين ابن الفضل القطان ، وأبو محمد السكرى ، قالوا : ثنا اسهاعيل بن محمد الصفار ، ثنا الحسن بن عرفة ، ثنا عبد السلام بن حرب الملائى ، عن زياد أبن خيشة ، عن نعان بن قراد ، عن عبد الله بن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمتى الجنة ، فاخترت الشفاعة لانها أعم وأكنى أترونها للمؤمنين المتقين ، لا ، ولسكنها للمذنبين المتلوثين الحظائين

أخبرنا ابوالفتح هلال بن محمد بنجعفر ببغداد أخبرنا الحسين ابزيحي ابن عياش القطان، ثنا أبو الأشعث، ثنا الفضيل بن سليمان، ثنا أبو الأشعث، ثنا الفضيل بن سليمان، ثنا أبو الأشعث، عديفة أبن الهيمان ؛ أنه سمع رجلا يقول

اللهم اجعلى فيمن تصايبه شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغنى المؤمنين عن شفاعة كمد صلى الله عليه وسلم ولكن الشفاعة للمذنبين المؤمنين والمسلمين.

أخبرنا يحبي بن إبراهيم ، أنا أبو الحسن الطرايفي . ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن أبى عباس في قول الله عز و جل لايشفعون إلا لمن ارتضى يقول الذين ارتضاهم بشهادة أن لاإله إلا الله .

أخبر نا أبو عبد الله الحافظ أنا أو العباس محمد بن أحمد المحبوب. ثنا سعيد بن مسعود، ثنا عبد الله بن موسو أنا اسر اثبل عن السدى . قال: سألت مرة الهمدافي عرقول الله عزوجل (وإن منكر الاواردها كان على ربك حتها مقضيا) لحدثى أن عبد الله بن مسعود رضو الله عند حدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يرد الناس النارثم يصدرون بأعمالهم فأولهم كلمع البرق ثمركم الربح ثم كحضر الفرس ثم كالراكب ثم كشد الرحال ثم كشيهم، ورواه أبو الاحوص عن عبد الله بن مسعود في قوله: وأن منكم إلا واردها قال: الصراط على جهنه ورويناه عن ابن عباس انه قال: الورود الدخول واستشهد بقوله (أنه لها واردن) وبقوله (فأوردهم النار وبئس الوردالمورود) وروينا عن سجابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الورود الدخول الدخول ثم ننجى الذين اتفوا ونذر الظااين فيها جثيا ، وقد ذكر ناه في كتاب الجامع وفي كتاب البعث مع سائر الروايات فيه .

باب الإيمان بما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ملائكة الله وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والحساب والميزان والجنة والنار وأنهما مخلوقتان معدتان لاهلهما وبما أخبر عنه في حوضه وفي أشراط الساعة قبل قيامها قال الله عزوجل: ( آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه و المؤمنون كل آمن بالله وملائكمته وكنتبه ورسله) ، وقال : (زعم الذين كفروا أن لريبمثوا قل بلى وربى لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير) وقال: ( ألا يظن أو لئك أنهم مبعو ثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين) وقال : (فأما من أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا . وينقلب إلى أهله مسرورا . وأما من اوتی کتابه وراء ظهره فسوف بدعو ثبورا ریصلی سعیرا )وقال : (و نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلمنفس شيئًا ) وقال :( والوزن يو مئذا لحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأثرلتك الذين خسروا أنفسهم بماكانوا بآياتنا يظلمون). والآيات في مثل هذا كثيرة ، وقال في الجنة : أعدت للمتقين ، وقال في النار : أعدت للـكاورين ، والمعدة لانكون إلا مخلوقة موجودة، وقال في الجنة : عرضها السموات والأرض والمعدوم لا عرض له ، وقال في الحوض : إنا أعطيناك السكوثر . وقال في أشراط الساعة : يوم يأنى بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أوكسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون .

أخبرنا أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل أنا أبو على اسماعيل بن محمد الصفار ، وأبو جمفر محمد بن عمرو بن البحترى الرزاز ، قالا : ثنا محمد بن عبيد الله بن المنادى (ح) .

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو الحسن على بن عمسد بن على الاسفرائيني ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله بن المنادى ، ثنا يونس بن محمد المؤدب ، ثنا المعتمر بن سلمان ،

عن أبيه ، عن يحيي بن يعمر قال : قلت لابن عمر : يا أبا عبدالرحمن، إنقوماً يرعمون أن ليس قدر ، قال . فهل عندنا منهم أحد ، قال : قلت : لا ، قال : فَأَبِلْفَهِم عَنَى إِذَا لَقَيْتُهُم أَنَ ابْنَعُمْرُ بُرِيءَ إِلَى اللهُ مَنْكُمُ وَأَنْتُمْ بِرَآءَمُنَهُ ، سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: بينها نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ جاء رجل عليه سعناء سفر وليس من أهل البادية ، وليسمن أهل البلد، يُتخطأ حتى ورك بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما يجلس أحدنا في الصلاة ، ثم وضع يديه على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، خقال: يا محمد ، ما الأسلام ؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وأن تقيم الصلاة ، وتؤنى الزكاة . وتحبج البيت ، وتعتمر ، وتغلسل من الجنابة ، وتتم الوضوء ، وتصوم رمضان ، قال : فان خملت هذا فأنا مسلم؟ قال: نعم ، قال: صدقت ، قال: يا محمد ، ما الإيمان: قال: الإيمان أن تؤمن بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، وتؤمن بالجنة والنار ، والميزان ، وتؤمن بالبعث بعدالموت وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال : فاذا فعلت هذا فأنا مؤمن ؟ قال : نعم ، قال : صدقت ، قال : يامحمد ، ما الإحسان ، قال : أن تعمل لله كأنك تراه ، فاتك إن لم تمكن تراه فانه يراك قال: فاذا فعلت هدذا فأنا محسن؟ قال: نعم ، قال: صدقت : قال : فتى الساعة ، قال : سبحان الله ، ما المستول عنها أعلم بها من السائل ان شئت أنبأتك بأشراطها ، قال : أجل . قال : إذا رأيت العالة الحفاة العراة يتطاولون في البناء وكانوا ملوكا . قال : ما العالة الحفاة العسراة : قال : العُسرَيب ، قال : وإذا رأيت الأمة تلد ربتها وربها ، فذاك من أشراط الساعة ، قال : صدقت ، ثم نهض فو لى ، فقال رسمو ل الله صلى الله عليمه وسلم : على بالرجل ، قال : فطلبناه ، فلم نقدر عليه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تدرون من هذا ، هذا جبر بل عليه السلام أتاكم بعلمكم دينكم ، فحدوا عنه فو الذي نفسی بهده ما شبه علی منذ أتانی غیر مرتی هذه ، وماعرفته حتی ولی ، قال رحمه الله : قد سمى رسولالله صلى الله عليه وسلم كلمة الشهادة في هذا الحديث إسلاما ، وسهاه فى حديث ابن عباس فى قصة و فسد عبد القبس إيماناً ، و فى الحديثين دلالة على أنهما اسهان لمسمى واحد إلا أنه فى هسدا الحديث فسر الإيمان بما هو صريح فيه وهو التصديق ، و فسر الإسلام بما هو أمارة له وإن كان اسم صريحه يتناول إمارته واسم إمارته يتناول صريحه ، وهسدا كما فصل بينهما وبين الإحسان وإن كان الإيمان والإسلام إحسانا ، والإحسان الذى فسره بالإخلاص واليقين يكون إيمانا ، وقوله فى أشراط الساعة : تلد الآمة وبتها وربها يريد به اتساع الإسلام ، وكثرة السبايا حتى يستولد الناس الجوارى فتلد الآمة من سيدها ابنة أو ابنا فيكون ولدها فى معنى سيدها إذ هو ولد مو لاها . وبعثة النبي صلى الله عليسه وسلم ، واتساع شريعته من أشراط الساعة بمعنى أنه ليس بينه وبين الساعة نبى آخر ثم لا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله عن وجل .

وروينا من حديث مطرالوراق ، عن عبدالله بن بربدة عن يحي بن يعمر في هذا الحديث ، قال في الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكستبه ورسله وبالموت وبالمعث من بعد الموت والحساب والجنة والنار والقدركله . وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ ، حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد ، ن عبدالله اله ببرى وأبو محمد عبدالله بن احمد بن سعد الحافظ قالا: ثنا محمد بن ابراهيم بن سعيد البوشنجي ، ثنا أمية بن بسطام ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا روح بن الهاسم عن المعلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نمرت أن قاتل الناس حتى يشهدوا ان لا إله إلا الله و يؤمنوا برو ، اجمت به فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماء هم وأموالهم إلا بحقهما وحسابهم على الله عز وجل. فعلوا ذلك عصموا منى دماء هم وأموالهم إلا بحقهما وحسابهم على الله عز وجل.

قال الشيخ: ونعتقد فيما أنزله الله تعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فى القرآن ولم ينسخ رسمه فى حياته أنه بتى فى أمته محفوظاً لم تجر عليه ريادة ولانقصان كما وحد الله بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وهم كما قال (وإنه لسكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه). قال الحسن البصرى: حفظه الله من الشيطان فلايزيد فيه باطلا ولا ينقص منه حقاً.

حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوى أنا أبو حامد احسد بن محمد بن الحسين الحافظ ، ثنا محمد بن يحيى الذهلى ، ثنا يعقوب ابن ابراهيم بن سعد ، ثنا ابى عن صالح بن كيسان ، ثنا نافع أن عبدالله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقوم الناس يوم القيامة لرب العالمين حتى بغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه .

أخبرنا محمد بن عبدالله الحافظ ، أنا أبو عبدالله محمد بن عبدالله الصفار ، ثنا أحمد بن مهران ، ثنا عبيد الله بن موسى . ثنا عبان بن الآسود عن ابن أبى مليكة ، عن عائشة رضى الله عنها وعن أبها ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من نوقش الحساب هلك ، قال : قلت يارسول الله إن الله عز وجل بقول : ( فأما من أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيرا ) ، قال ذاك العرض .

أخبرنا أبو على الروذبارى أنا أبو بكر ابن داسته ، ثنا أبو داود ثنا يعتموب بن إبراهيم وحميد بن مسعدة أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم قال أنا يونس ، وقال يعقوب عن يونس وهذا حديثه عن الحسن عن عائشة رضى الله عنها وعن أبيها أنها ذكرت النار فبكت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما يبكيك أقالت : ذكرت النار فبكيت فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما فى ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا : عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أما فى ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا : عند الميزان حتى يعلم أين يقع كتابه أفى يمينه أم فى شماله أم من وراء ظهره وعند الصراط إذا وضع بين ظهرى جهنم .

أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب ، أنا أبو بكر الإسماعيلي ، أخبرني الحسن بن سفيان ثنا أبو خيثمة ، ثنا محمد بن فضيل ، ثنا عمارة عن أبى زرعة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان. على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان فى الميزان سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم قال رضى الله عنه: فالإيمان بالميزان واجب بما ذكرنا ثم كيفية الوزن فقد قيل: توضع صحف الحسنات فى إحدى كفتى الميزان وصحف السيئات فى الكفة الآخرى ثم توزن وقد ورد فى بعض الآخبار ما يدل عليه وقد يحوز أن يحدث الله تعالى أجساما مقدرة بعدد الحسنات والسيئات بحبث يتمير أحدهما من الآخرى، ثم توزن كما توزن الأجسام والله أعلى وما ورد به خبر الصادق نؤمن به ونحمله على وجه يصح وبالله التوفيق.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن ابن على بن عفان، ثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن أبى صدالح عن أبى هريرة ، قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول الله عز وجل أعددت لعبادى الصالحين ما لا عيزرات ولا أذن سممت ولا خطر على قلب بشر ثم قرأ: (فلا تعلم نفس ما أخنى لهم من قرة أعين جزاء بما كانو يعملون). أخبرنا أبو الحسين بن بشران وأبو عبد الله بن برهان في آخر بن قالوا: أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا الحسن بن عرفة حدثني القاسم بن مالك أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا الحسن بن عرفة حدثني القاسم بن مالك المونى عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الحديث إلى أن قال : وايم الذي نفس خمد بيده لو رأيتم مارأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراً ، قالوا يارسول الله عمد بيده لو رأيتم مارأيت الجنة والنار.

أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجانى أما أبو بكر محمد ابن جعفر المزكى ، ثنا أبو عبد الله البوشنجى ، ثنا يحيى بن بكير ، ثنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى إن كان من أهل الجنة فن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فن أهل النار يقال هذا مقعدك حتى ببعثك الله عروجل إليه يوم القيامة .

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا عبد الرحمن بن الحسن القاضى، ثنا إبراهيم بن الحسين، ثنا آدم بن أبى اياس، ثنا شيبان عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بى إلى السياء أتيت على نهر حافتاه قياب اللؤلؤ المجوف فقلت: ماهذا يا جبريل؟ فقال: هذا الكوثر الذى أعطاك ربك فأهوى الملك بيده فاستخرج من طينه مسكا أذفر.

أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود رحمه الله أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشرق ، ثنا محمد بن يحيى الذهلى ، ثنا عبد الرحمن بن مهدى عن قرة بن خالد ، عن أبى حمزة قال : دخل أبو برزة على عبيد الله بن زياد فقال : إن محمدكم هذا لدحداح فقال ماكنت أراى أن أعيش فى قوم يعدون صحبة محمد صلى الله عليه وسلم عارا قالوا إن الأمير إنما دعاك ليسالك عن الحوض ، فقال عن أى باله قال أحق هو قال نعم فن كذب به فلا سقاه الله منه .

حدثنا أبو الحسن العلوى أنا عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه المزكى ، ثنا أحمد بن يوسف السلمى ، ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن همام بن منبه قال : هذا ماحدثنا أبو هريرة قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاتقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لاينفع نفسا إيمانها لم تسكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.

أخيرنا أبو عبد الله الحانظ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الوهاب. أنا يعلى بن عبيد، ثنا فضيل ابن غزوان عن أبى حازم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تسكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض.

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبوالفضل:ن إبراهيم ، ثنا أحمد بن سلمة ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن النعمان بن سالم

قال: سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود قال: سمعت رجلا قال لْعَبِدَالله بن عمرو: إنك تقول إنالساعة نقوم إلى كذا وكذا . فقال: لقدهممت أن لاأحدثكم بشيء إنما قلت: إنكم ترون بعدقليل أمراً عظيما فكان حريق البيت قال شمبة هذا أو نحوه . قال عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بخرج الدجال في أمتى فيمكث فيهم أربعين لايدرى أربعين يو ما أو أربعين شهرا أو أربعين سنة فيبعثالة عيسى نءسيم عليه السلام كأنه عروة ابن مسعود الثقني فيطلبه فيهلك ، ثم يلبث الناس بعده سبع سنير ليس بين اثنين عداوة ، ثم يرسل الله ربحاً باردة من قبل الشام فلا يبق أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم كان فى كبد جبل لدخلت عليه . قال: سممتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وببقى شرار الناس فى خفة الطير وأحلام السباع لايعرفون معروفا ولاينكرون منكرآ فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألانستجيبون. فيأمرهم بعبادة الاً؛ ثان فيعبدونها وهم ف ذلك دارة أرزاقهم حسن عبشهم . ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا صغا ليتاً يمني ورفع ليتا ورفع بندار إحدى منكبيه . وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه فيُصعق ، ثم لايبق أحد إلا صعق ، ثم يرسل الله ـ. أو ينزل الله ــ مطر أ كأنه الطل أو الظلل النعمان الشاك فينبت منه أجساد الناس ، شم ينفخ فيمه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ، ثم يقال ياأيها الناس هلموا إلى ربكم ، (وقفوهم إنهم مستولون ) ثم يقال أخرجوا بعث النار فيقال كم ؟ فيقال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين . قال عمد بن جعفر حدثني شعبة بهذا الحديث مرات وعرضته عليه. قال الشيخ رحمه الله: سقط من كتابي ورفع لينا والليت بجرى القرط من العنق .

أخبرنا أبو محمد عبدالله بن بوسف الاصبهانى آخبرنا أبوسعيد بن الاعرابي ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن الزهرى عن عروة عن زبنب بنتأبي سلمة عن حبيبة عن أمها أم حبيبة عن زبنب زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:

استيقظ النبى صلى الله عليه وسلم من نوم محراً وجهه وهو يقول: ( لا إله إلاالله ثلاث مرات وبل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هده وحلق حلقة بأصبعيه ، قلت يارسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الحنبث.

قال : وقد روينا فى كتاب البعث . قصة الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم وقيام الساعة من حديث النواس بن سممان وغيره .

حدثنا أبوسعد عبد الملك بن أبى عثمان الزاهد رحمه الله أنا حامد بن محمد الممروى أنا على بن عبدالعزيز ثنا أبو نعيم ثنا فطر بن خليفة عن حبيب بن أبى ثابت عن أبى الطفيل عن على بن أبى طالب رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا من أهل بيتى يواطىء اسمه اسمى واسم أبيه اسم أبي .

و أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى وأبو نصر عمر بن عبدالعزيز بن قتادة قالا أنا يحيى بن منصور القاضى ثنا على بن عبدالعزيز ثنا أبو نعيم ثنا فطر عن القاسم بن أبى بزة عن أبى الطفيل عن على بن أبى طالب عن النبي صلى التعليه وسلم قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتى يملاها عدلا كما مائت جوراً.

قال: وحدثنا فطر عن حبيب بن أبى ثابت عن أبى الطفيل عن على رضى الله عنه قال فطر رواه عن النبى صلى الله عليه سلم : لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا من أهل بيتى يملاها عدلا كما ملئت جوراً.

ورواه عاصم بن أبى النحود عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم وذكر فيه يواطىء اسمه اسمى واسم أبيه اسم أبى . وأخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح المحاربي بالكوفة أنا أبو جعفر عمد بن على بن دحيم ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرازة أخـبرنا عبيـد الله

ابن موسى أنا سفيان عن عوف عن أنس بن سيرين عن أبى عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال مضت الآيات غير أربع : طلوع الشمس من مغربها والدجال والدابة ويأجوج ومأجوج قال : وبها يختم الأعمال . قال : ثم قرأ ( يوم يأتى بعض آيات ربك ) قال رحمه الله : يعنى به الآيات الكبار .

أخبرنا أبوعبد الله الحافظ أنا أبوجه فر أحمد بن عبيد بن إبراهيم الحافظ ثنا إبراهيم ابن الحسين ثنا أبو اليمان الحسكم بن نافع ثنا شعيب بن حمزة حدثني أبو الزناد عن عبد الرحمن الاعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى يقول الله عز وجل (كذبنى ابن آدم ولم ينبغ له أن يكذبنى، وشتمنى ابن آدم ولم ينبغ له أن يكذبنى، فأما تكذيبه إياى: فقوله لن يعيدنى كا بدأنى وليس أول الخلق بأهون على من إعادته . وأما شتمه إياى فقوله: اتضد الله ولداً وأنا الاحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لى كفواً أحد .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد ابن إسحاق الصغانی( ح )

و أخبرنا الاستاذ آبو إسحاق ابراهم بن محمد بن ابراهم ، أنا آ و بكر محمد ابن يزداد الجوسقانى، ثنا أبو عبدالله محمد بن العباس المؤدب قالا ، ثنا عفان ابن مسلم ، ثنا حماد بن سلمة ، أنا يعلى بن عطاء ، عن وكيع بن حدس ، عن عمه أبى رزين العقيلى ، قال : قلت : يا رسول الله ، كيف يحيى الله الموتى ، وما آية ذلك فى خلقه ؟ قال : أما مررت بو ادلك محلا ، ثم مررت به يهتز خضرا ، ثما مررت به مهتلا ، ثم مررت به مهتلا ، ثم مروت به محلا ، ثم مروت به مهتلا ، قال : بلى ، قال : كذلك يحيى الله الموتى ، وذلك آيته فى خلقه لفظ حديث المؤدب وفى رواية الصغانى بوادى أهلك محلا ، ولم يقل بهتر .

قال الشيخ وقد وردذلك فى كتاب الله عزوجل ، قال الله تبارك وتعالى : ( وترى الأرض هامدة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق ، وأنه يحيي الموتى ، وانه على شى. قدير ) ، وآيات القرآن فى الإعادة كثيرة .

#### باب الإيمان بمذاب القبر

### نعوذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب النار

قال الله عز وجل: (الذين فالوا ربنسا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزيوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون)، وما بعدما في الآية، قال مجاهد: ذاك عندالموت، وقال في الكفار: ولونرى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوهم وأدبارهم و ذوقوا عذاب الحربق، أي: ويقولون لهم هسندا تعريفا إياهم أنهم يقدمون على عذاب الحريق، وقال: (ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطو أيديهم أخرجوا أنفسكم الهوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون) فدلت الآيتان على أن الكفار يعنف غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون علم قادمون عليه من العذاب الهون، عليهم فى نزع أرواحهم وأنهم يخبرون بماهم قادمون عليه من العذاب الهون، خلاف المؤمنين الذين يؤ منون ويبشرون بالجنة التي كانوا يوعدون، وقال خلاف المؤمنين الذين يؤ منون ويبشرون بالجنة التي كانوا يوعدون، وقال في آل فرعون (المار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا لي معناه: قدمضى ذكره في الباب قبله، وقال: (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويعنل الله الظالمين).

أخبر نا أبو عبد الله محمد بن عبدالله الحافظ، ثنا أبو بكر احمد بن سلمان الفقيه، ثنا اسماعيل بن إسحاق القاضى ثنا الحوضى، ثنا شعبة، عن علقمة بن مرتد، عن سعيد بن عبيدة. عن البراء بن عازب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن إذا شهد أن لا إله إلا الله، وعرف محمدا في قبره ؛ فذلك قول الله عز وجل: (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة).

وأخبرنا أبو على الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود

الطيالسي، ثنا شعبة، فذكره غير أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا سئل فى القبر، فشهد أن لاإله إلا الله وأن محمداً رسول رسول الله فذلك قول الله.. فذكره.

أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنا أبو الحسن على بن محمد المصرى ثنامالك بن بحي أبوغسان حدثنا عبدالوهاب بن عطاء، أنا محمد بن عمر و، عن أب سلمة ، عنأبي هربرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت إذا ومنبع في قبره إنه ليسمع خفق نعالهم حين بولون عنه ، فانكان مؤمناكانت الصلاة عند رأسه وكان الصيام عن يمينه ، وكانت الزكاة عن يساره ، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة ، والمعروف ، والإحسان إلى الناس عند رجليه فيؤتى من قبل رأسه ، فتقول : الصلاة ما قبلي مدخل ، ثم يؤتى عن يمينه ، فيقول : الصيام ماقبلي مدخل، ثم يؤتى عن يساره فتقول : الزكاة ماقبلي مدخل ، ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول: فعل الخيرات من الصدقة والصلة ، والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبلي مدخل ، فيقال له : اجلس ، فيجلس قد مثلت له الشمس ، قد دنت للغروب؛ فيقال له : هذا الرجل ، ماذا تقوله فيه ؟ فيقول : دعو ني حتى أصلى ، فيقولون : [نكستفعل، أخبر ناعمانسالك عنه ، قال : عمانسألو نني؟ قالوا: ماذا تقوله في هذا الرجل الذي فيكم ، وبماذا تشهد عليه؟ فيقول: أشهد أنه رسول الله ، وأنه جاء بالحق من عند الله ، فيقال له : على ذلك حبيت ، وعلى ذلك مت ، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله ، ثم يفتح له بابا من أبواب الجنة ، فيقال له : أنظر إلى مقعدك منها وما أعد الله عز وجل لك فيها فيزداد غبطة وسروراثم يفسح له قبره سبعون ذراعا ، وينور له ، ويعاد الجسدكما بدىء ويجعل نسمه منالنسم الطيب ، وهي طائر تعلق في شجر الجنة ، قال محمد : وسمعت عمر بن الحكم بن ثوبان ، قال : فينام نو مة العروس لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله ، ثم عاد إلى حديث أبي هريرة : قال وهو قول الله عز وجسل: (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الشابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين) وإن كان كافرا أتي من قبل رأسه فلم يوجد شيء ثم أتى من عن يمينه فلم يوجد شيء ثم أتى عن يساره فلم يوجد شيء ثم أنى من قبل رجليه فلم يوجد شيء فيقال له : اجلس فيجلس خائفًا مرعوبًا فيفال له: أرأيتك هذا الرَّجل الذي كان فيكم أي رجل هو وماذًا تقوله فيه ومأذا تشهد به عليه؛ فيقول: أى رجل فيقال الدى كان فيكم فلا يهتدى لاحمه حتى بقال له محمد . فيقول : ما أدرى سمعت الناس قالوا قولا ، فقلت كما قال الناس : فيقال له على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله ثم يفتح له باب من أبواب النار، فيقال له: ذلك مقعدك من النار وما أرعد الله لك ، فيزداد حسرة وثبورا ، ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيفال له ذلك كان مقعدك من الجنة وما أعد أله لك فيها لو اطعته فيزداد حسرة وثبوراً ، ثم بعنيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ، قال أبو هريرة : فذلك تمول الله عز وجار ( فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ) . ورواه سميد بن عامر على محمد عمرو وزاد فيه في المؤمن ، ثم يفتح له. باب من قبل المار فيقال انظر إلى منزلك وإلى ماأعد الله لك لو عُصيت، فيزداد غبطة وسرورا .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنى سليمان بن محمد بن ناجيه، ثنا محمد. ابن اسحاق بن راهو به ثنا على ابن عبد الله، ثنا مفضل ابن صالح عن اسها يبل عن أبى خالد بن أبى سهل عن أبيه عن عمر بن الحطاب رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عمر كيف أنت إذا كنت في أربع من الأرض في ذراء بن فرأبت منسكرا ونكيرا ، قال : يارسول وما منكر ونكير ؟ قال : فتانا القبر أبصارهما كابرق الحاطف وأصواتهما كالرعد القاصف معهما مرزية لو اجتمع عليها أهل منا مااستطاعوا رفعها هي أهون عليهما من عصاى هذه فامتحناك. فإن تعاييت أو تلويت ضرباك هي أهون عليها من عصاى هذه فامتحناك. فإن تعاييت أو تلويت ضرباك بها ضربة نصير بها رمادا ، فال : يارسول الله وإنى على حالتي هذه ؟ قال نعم.

أرجواكفيكهما غريب بهذا لاسناد تفرد به مفضل هذا وقد رويناه من وجه آخر عن ابن عباس ومن وجه آخر صحيح عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا في قصة عمر ، وقال : ثلاثة أذرع وشبر ، في عرض ذراع وشبر ولم يذكر المرزبة . وروينا في حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عذاب القبر ، قال ، فتعادر برحه في جسده فيأتيه ملكان ، قال الشيخ وإعادة الروح في جزء واحد وسؤال جزء واحد وتعذيب جزء واحد عا بجوز في العقل وليس في تعرف الأجزاء استحالة ما وردت به الأخبار في عذاب القبر وهو كما شاء الله ولمن شاء الله وإلى ما شاء الله من عذاب الله ،

والأخبار فى عذاب القبركثيرة، وقد أفردنا لهاكتا با مشتملا على ماورد فيها من الكتاب والسنة والآثار وقد استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أمته بالاستعاذة منه .

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب حدثنا محمد بن السحاق الصغانى حدثنا هاشم بن القاسم . أخبرنا شعبة عن الآشعث يعنى ابن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة أن مو دية دخلت عليها فذكرت لها عذاب القبر فقالت : أعاذك الله من عذاب القبر ، قالت عائشة : فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال البي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر . فقال البي على الله عليه وسلم عن عذاب القبر . ولا تعوذ فها من عذاب القبر .

أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا أبو على اسهاعيل بن محمد الصفار حدثنا إبراهيم بن هانى، النيسا بورى حدثنا أبو المغيرة ومحمد بركثير جميعاً عن الأوزاعى عن حسان يعنى ابن عطية عن محمد يعنى ابن أبي عائشة عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا فرغ أحدكم من صلاته فليدع بأربع ثم ليدع بما شاء : اللهم إنى أعوذ بك من عذاب جمنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال .

وأخبرنا محمد بن اسحاق الصفانى أنا روح . حدثنا مالك عن أبى الربير عن حدثنا محمد بن اسحاق الصفانى أنا روح . حدثنا مالك عن أبى الربير عن طاووس عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الله عالى المهم إلى السورة من القرآن. يقول : قولوا اللهم إلى اعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والمهات ، قال الشيخ : قرأت في كتاب الفقيه أبى من ورا لحشادى من فتنة المحيا والمهات ، قال الشيخ : قرأت في كتاب الفقيه أبى موسى المجاشعي قال في الحيام من أبى الحسن محمد بن اسحاق ، عن أبى موسى المجاشعي قال في الله نعالى ولا يشاؤن إلا أن يشاء الله رب العالمين ، وإن أعمال الناس خلق من الله نمالى ولا يشاؤن إلا أن يشاء الله رب العالمين ، وإن أعمال الناس خلق من الله فعل للعباد وإن القدر خيره وشره من الله عزوجل ، وأن عذاب القبرحق ومسائلة أهل القبور حق والبعث والحساب ، والجنة ، والنار ، وغير ذلك عامات به السنن وظهرت على السنة العلماء وأتباعهم من بلاد المسلمين حق ،

#### باب الاعتصام بالسنة واجتناب البدعة

قال الله عز وجل: ( لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لنى ضلال مبين) وقال: ( فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول).

أخيرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب .

أخبرنا الربيع أنا الشافعي قال: سمعت بعض من أرضي من أهل العلم بالقرآن يقول الحسكة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال الشيخ : قدرويناه عن الحسن البصرى وقتادة ويحيى بن أبي كثير ، وقوله فإن تنازعتم في شيء قال الشافعي: يعنى إن اختلفتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ، يمنى : والله أعلم إلى ماقال الله والرسول : وروينا عن ميمون ابن مهران أنه قال في هذه الآية : الرد إلى الله ، الرد إلى كتابه ، والرد إلى الرسول إذا قبض إلى سنته .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أخبرنا العباس بن الفضل الاسفاطى ، حدثنا اسماعيل بن أبى أويس(ح)

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنى اسماعيل بن محمد بن الفضل الشعرانى ، ثنا جدى ، حدثنا ابن الى أويس قال: حدثنى أبى عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فى حجة الوداع فقال إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم ولسكنه رضى أن يطاع فيهاسوى ذلك بما تحاقرون من أعالكم فأحذروا ، ياأيها الناس إنى قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا . كتاب الله وسنة نبيه إن كل مسلم أخو المسلم المسلمون إخوة ولا يحل لامرى " من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس ولا تظلموا ولا ترجعوا بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بهض .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو بكر بن استحاق الفقيه أخبرنا بشر بن موسى، حدثنا الحميدى، حدثنا سفيان، حدثنى أبو النضر سالم مولى عمر بن عبيد الله بن معمر عن عبيد الله ان أبى رامع عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكثا على أريكته يأتيه الأمر من أمرى بما أمرت به أونهيت عنه فيقول: ما أدرى ماوجدنا في كتاب الله انبعناه.

اخبرنا أبوعلى الروذبارى ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ثنا محمد بن الصباح ، حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد بن إبراهيم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أحدث فى أمرنا ماليس فيه فهو رد ، وروينا فى الحديث الثابت عن جابر ابن عبد الله ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى خطبته يحمد الله ويثنى عليه بما هو أهله ثم يقول : من يهده الله فلا معنل له و من يعنلل فلا هادى له ، أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد وشر الأمور هادى له ، أصدة الجديث كتاب الله وأحسن الحدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار .

أخبرنا على بن احمد بن عبدان ، أخبرنا سمليان بن أحمد الطبراني

حدثنا جمفر بن شمد الفريابي حدثنا حبان بن موسى حدثنا ابن المبارك عن سفيان عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن جابر . فذكره أنا أبو عبدالله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا العباس بن محمد المدورى ، حدثنا أبو عاصم ، حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحن أبن عمرعن العرباض بن سارية قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة وجلت منها القلوب ، وذرفت منها الميون ، فقلنا بارسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا . قال : أوصيكم منها المدين ، فقلنا بارسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا . قال : أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن أمر عليكم عبد فانه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنو اجذ وإيا كم وعدثات الأمور فان كل بدعة ضلالة .

وأخبرنا أبو على الحسين بن محمد الروذبادى آخبرنا أبو بكر بن داسة . حدثنا أبو داود . حدثنا يحيى ن أبوب ، حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبر فى العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من دعى إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لاينة ص ذلك من أجورهم شيئا . ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الائم مثل آثام من تبعه لاينة ص ذلك من آثامهم شيئا

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب حدثنا سعيد بن مسعود، حدثنا النضر بن شميل ، أخبرنا شعبة بن الحجاج حدثنا عون بن أبى جحيفة . قال سمعت المنذر بن جرير بن عبدالله عن أبيه . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن فى الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لاينقص ذلك من أجورهم شىء . ومن سن فى الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينتقص من أوزارهم شىء .

(م ٨ - الاعتفاد)

أخبرنا على بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ثنا أحمد ابن الهيتم الشعراني. ثنا ابن أفر أو يس (ح)، وأخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله ابن عبد الله الحرفى ببغداد ، ثنا أحمد بن سليمان الفقيه، ثنا إسهاعيل بن اسحق ثنا ابن أبي أو يس . قال : حدثني كثير بن عبد الله عن ابيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم . وفي رواية الحرفي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحيا سنة من سسنتي قد أميتت بعدى فان له من الآجر مثل أجور من عمل بها من الناس لا ينقص ذلك من أجور الناس شيئا ، ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فان عليه اثم من عمل بها من الناس لا ينقص ذلك من آثام الناس شيئا .

أخبرنا أبوسعيد يحيى بن محمد بن يحيى الاسفرايينى أنا أبو بحر البربهارى ، حدثنا بشر بن موسى ثنا الحميدى ثنا يزيد بن هارون أنا العوام بن حوشب ثنا الفسم بن عوف الشيبانى عن رجل حدثه أنه أنا أباذر بمنى فسمعه يقول : أمر نا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لانغلب على أن نامر بالمعروف و نتهى عن المنسكر و نعلم الناس السنن .

قال الشيخ: وإذا لزم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سن وكان لزومه فرضاً باقياً ولا سبيل إلى اتباع سنته إلا بعد معرفتها ولاسسبيل لنا إلى معوفتها إلا بقيول خر الصادق عنه لزم قبوله ليمكننا متابعته ولذلك أمر بتعليمها والدعاء إليها وبالله التوفيق.

أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا أبو جعفر الرزاز ، حدثا محمد ابن عبدالله بن المنادى، ثنا وهب بن جرير ، ثنا شعبة عن مخارق عن طارق عن عبد الله بن مسعود أنه قال : إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور بحدثاتها، وأن الشتى من شتى فى بطن أمه وأن السعيد من وعظ بغيره فاتبعوا ولانبتدعوا . ورواه أبو عبد الرحمن السلمى مختصرا قال : قال عبد الله فانبعوا ولاتبتدعوا فقد كفيتم .

أخبر نا أبوعبدا لله الحافظ، أخبر نا أبو العباس القاسم بن القاسم السيارى بمرو، ثنا أبو الموجه الفزارى ، حدثنا يوسف بن عيسى ، ثنا الفصل بن موسى عن محمد بن عمرو ، حدثنى أبو سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقت اليهود على إحدى وسبعين والنصارى مشل ذلك و تفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة ، وروى معناه فى حديث معاوية وغيره ، وقد ذكر نا فى كتاب المدخل وغيره أن الخلاف المذموم ما خولف فيه كتاب أو سنة صحيحة أو إجماع أو مافى معنى واحد من هؤلاء وذلك كخلاف من خالف أهل السنة فيما أثر نا اليه فى هذا الكتاب فقد قال الله عزوجل (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات) وقد جاء الكتاب وشفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم وغير ذلك ، فن نفاه واختلف فيه كان ذلك اختلافا بعد بحى ه البينة ورد من رد ما ورد فيه من السنة الثابتة جهالة منه بلزومه اتباع ما بلغه منه و تأويل من تأول ماورد فيه من الكتاب غير سائم فى الشريعة . فلا وجه لترك الظاهر إلا بمثله أو بما هو أقوى منه و الله يعصمنا من ذلك رحمته

ويشبه أن يكون اختلاف هؤلاء وأمثالهم أريد بما روينا في حديث أبي هريرة والذي يؤكده ماروي في حديث معارية في هذا الحديث أنه قال : كلما في النار إلا واحدة وهي الجماعة وفي حديث عمرو بزعوف إلا واحدة الإسلام وجماعتهم . وفي حديث عبدالله بن عمرو إلاواحدة ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وإنما اجتمع أصحابه على مسائل الاصول؛ فأنه لم برو عن واحد منهم خلاف ما أشرنا ليه في هذا المكتاب فأما مسائل الفروع فاليس فيه نص كتاب ولانص سنة فقد اجتمعو اعلى بعضه واختلفوا في بعضه ، فها اجتمعو اعليه ليس لاحد مخالفتهم فيه وما اختلفوا في بعضه ، فها اجتمعو اعليه ليس لاحد مخالفتهم فيه وما اختلفوا في بعضه ما الاجتماد مع علمه بأن ذلك يختاف الاختلاف حيث أمرهم بالاستنباط وبالاجتماد مع علمه بأن ذلك يختاف

وجعل للمصيب منهم أجرين وللمخطىء منهم أجرا واحدا وذاك على مايحتمل من الاجتهاد ورفع عنه ما أخطأ فيه .

أخبرنا السيدأبو الحسن محمد بن الحسين العلوى أخبرنا أبو حامد بن الشرق: ثنا محمد بن يحيى ، وأبو الأزهرى وعبد الرحمن ابن بشر وأحمد بن يوسف قالوا : حدثنا عبد الرزاق . أخبر نا معمر عن سفيان عن يحى بن سعيد عن أبي بكر ابن غرو بن حوم، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب كان له أجران فإن اجتهد فأخطأ كان له آجر . قال الشبيخ : فهذا النوع من الاختلاف غير ماذم الله تعالى وذمه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فيماً روينا : وكان الشافعي رحمه الله يجمل هؤلاء المختلفين في معنى المجتمعين حيث ان فل واحد منهم أدى ماكلف من الاجتهاد ولم يخالف كتابا نصا ولا سنة قائمة بلغته، ولا إجماعاً ولا قياسا صحيحاً عنده . إنما نظر في القياس فأداه إلى غير ماأدي إليه صاحبه كما أداه التوجه إلى البيت بدلائل النجوم وغيرها إلى غير ماأدى إليه صاحبه ، فكل واحد منهم يكون مؤديا في الظاهر ماكلف ويرفع عنه إثم ماغاب عنه أو أخطأه من التَّأويل الصحيح أو السنة الصحيحة أو القياس الصحيح إذ لم يكلف علم الغيب فن سلك من فقهاء الأمصار سبيل الصحابة والتابعين فيها أجمعوا عليه واختلفوا فيه كانوا كالفرقة الواحدة وهي الفرقة ، الناجية التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل منهم أخذ بوثيقة فيما يرى فيما تبع فيه من الكتاب أو السنة أو الاجماع وبالله التوفيق ، وأما تُخْلِيد من عداهم من أهل البدع في النار فهو مبني على تسكفير هم فن لم يكفرهم أجراهم بالحروج من النار بأصل الإيمان بجرى الفساق المسلمين ، وحمل الحنبر على تعذيبهم بالنار مدة من الزمان دون الأبد . واحتج في ترك القول بتكفيرهم بقوله صلى الله عليه وسلم: تفترق أمق فجمل الجميع مع افتراقهم من أمته والله أعلم.

# باب النهى عن مجالسة أهل البدع ومكالمتهم

أخبرنا أبو طاهر الفقيه . أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصرى ، ثنا سعيد بن أبى ثنا محمد بن عبد الوهاب . أخبرنا عبد الله بن يزيد المقرى ، ثنا سعيد بن أبى أيوب ، عن عطاء ابن دينار الحذلى عن حكيم بن شريك عن يحيى بن ميمون الموسرى، عن ربيعة الجرشى عن أبى هريرة عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال : لاتجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم .

أخبرنا أبو على الروذبادى. أخبرنا أبوبكر بن داسة ، ثنا أبوداوود ، ثنا موسى بن اسماعيل. قال عبد الدريز بن أبى حازم . حدثنى بمنى عن أبيه عن ابن عمر عن النبى صلى افة عليه وسلم . قال : القدرية بجوس هذه الأمة ان مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشمدوهم ، وروى من وجه آخر عن ابن عمر من قوله ، وروى عن حذيفة وجابر وأبى هريرة مرفوعا وإنما سموا قدرية لانهم أثبتوا الهدر لأنفسهم ونفوه عن الله سبحانه وتعالى ، ونفوا عنه خلق أفعالهم وأثبتو ولانفسهم فصاروا بإضافة بعض الخلق إليه دون بعض مضاهين للمبجوس ، في قولهم بالأصلين النور والظلمة وان الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة .

آخبر أبو نصر محمد بن أحمد بن اسماعيل الطابرانى بها آخبرنا أبو النضر محمد بن يوسف الفقيه إملاء . ثنا هارون بن موسى ، ثنا حميد ابن زنجويه (ح) ، وأخبرنا أبو عبسله الله الحسين ابن عبد الله البيهق . حدثنا داوود أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسين البيهق . حدثنا داوود ابن ألجسين البيهق . حدثنا حميد بن زنجويه . ثنا حبوه ابن شريح . ثنا بقيه بن الوليد عن أبى العلاء الدمشق عن محمد بن جحاده عن يزيد ابن حصين عن معاذ ابن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

ما بعث الله نبياً إلا وفى أمنه قدرية ومرجئة يشوشون عليه أمر أمنه .الا وإن الله قد لعن القدرية والمرجئة على لسان سبعين نبيا ، ورواه أيعنا سويد ابن سعيد عن شهاب بن خراش . عن محمد بن زياد عن أبى هريرة عن النبى ضلى الله عليه وسلم بنحو من معناه .

أخبر نا على بن أحمد بن عبدان . أخبرنا أحمد بن عبيد الله . ثنا عمر بن حفص السدوسي ، ثنا سويد فذكره .

أخبرنا أبو نصر محمد بن أحمد بن إسماعيل العلوسى . ثنا أبو النضر الفقيه : ثنا أبو موسى هارون بن موسى بن كثير الزاهد . ثنا أبو عمر الفقيه : ثنا أبو موسى هارون بن موسى بن كثير الزاهد . ثنا أبو عمر الضرير ، وعلى ابن سلمة قالا ثنا محمد ابن بشر : عن على بن نزار عن أبيه عن عكر مة عن ابن عباس قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صنفان من أمتى ليس لهما في الإسلام نصيب . المرجثة والقدرية . قال أبو عمر : سألت وكيما عن المرجثة فقال : الذين يقولون : الإيمان قول هذا يعد في أفراد نزار ابن حيان عن عكر مة ، وقد أخرجه أبو عيسى الترمذى في كتابه عن محمد ابن حيان عن عكر مة ، وقد أخرجه أبو عيسى الترمذى في كتابه عن محمد بن يشر عن سلام بن أبي عمرة عن عكر مة . أخبرنا أبو سعيد بن أبن رافع عن محمد الذي يوسف الأصبهاني . أخبرنا أبو سعيد بن أبخرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني . أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا الحسين بن محمد الزعفراني . ثنا عبد الوهاب بن عبد المجبد عن أبوب عن أبي قلابة . قال : لاتجالسوا أهل الأهوا منه فإني لا آمن أن يغسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون .

أخبرنا أبو الحسين بن بشران . أخبرنا اسماعيل ابن محمد الصفار . ثنا محمد ابن المحمد المناقى . ثنا يعلى ابن عبيد . ثنا سفيان يعنى ابن دينار . قال :

سمعت مصعب بن سعد يقول: لاتجالسوا مفتونا فإنه لن مخطئك منه إجدى خصلتين إما أن يفتنك فتتابعه أو يؤذيك قبل أن تفارقه .

أخبرنا أبو عبد الله . حدثى أبو زرعة الرازى . ثنا أحمد بن محمد الصابونى . قال : سمعت الربيع بن سلمان بقول : سمعت الشافعي بقول : المراء في العلم بقسى القلب ويورث الصغائن .

أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان . قال : سمعت أبا العباس الأصم يقول : سمعت الشافعي يقول : لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ماخلا الشرك خير من أن يلقاء بشيء من الهوى .

### باب ماعلى الوالى من مراعاة أمر الرعية

أخبرنا أبو الحسين بن بشران . أخبرنا أبو جعفر محمد بن عرو الرزاز . حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور . ثنا معاذ بن هشام . حدثني أبى عن قتادة عن أبى المليخ أن عبيد الله بن زيادعاد معقل بن يسار في مرضه فقال له معقل : إلى محدثك بحديث لولا أنى في الموت لم أحدثك به . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : مامن أمير بلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم ولا ينصح إلا لم يدخل معهم الجنة . أنا أبو زكريا بن إسحاق ، أنا أبو الحسن الطرابني . ثنا عثمان بن سعيد . ثنا القمني فيما قرأ على مالك عن عبد الله بن دينار . عن عبد الله بن عمر أن رسول الله على الله عليه وسلم قال : ألا كلم راع وكلم مسئول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسسئول عنهم ، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم ، وامرأة الرجل راعية على بيت بعلها وولدها وهي مسئولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسئول عن رعيته ، فكلكم داع مسئولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسئول عنه ، فكلكم داع رسول الله صلى الله عليه وسلم : اوصى الحليفة من بعدى بتقوى الله وأوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : اوصى الحليفة من بعدى بتقوى الله وأو وسيه بماعة المسلمين ان يعظم كبيرهم ويرحم صغيرهم ويوقر عالمهم ، وأن لا يعضر بم

فيذلهم ولا يوحثنهم فيكمفرهم ، وأن لايخصيهم فينقطع نسلهم وأن لايغلق ، بابه دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم ، حدثناه أبوعبدالله الحافظ حدثنا أبوالعباس المحبوبي ثنا سعيذ بن مسعود . ثنا يزيد بن هارون أخبرنا العوام ابن حوشب عن شهر بن حوشب فذكره وقد روى ما في هذا الحديث في أخبار متفرقة قد ذكر ناها في غير هذا الموضع .

# باب طاعة الولاة ولزوم الجماعة و إنكار المنكر بلسانه أوكر اهيته بقلبه و الصبر على مايصيبه من سلطانه

قال الله عز وجل ( يا أيها الذين آمنو ا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الآمر مذكم ) قال ( ومن يشافن الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم وساءت مصيرا )

أخبرنا أبوعبد الله الحافظ وأحمد بن الحسين ومحمد بن موسى قالوا حدثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن السحاق الصغانى والعباس بن محمد الدورى قالا : حدثنا الحبجاج بن محمد الاعور قال : قال ابن جريج (يا أيها الذبن آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول وأولى الامر منكم) نزلت في عبدالله بن حذافة أبن قيس بن عدى السهمى بعثه النبي صلى الله عليه وسلم سرية أخبرنيه يعلى أبن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس .

حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوى، أخبرنا أبر القاسم عبد الله ابن إبراهيم بن بالويه ثنا أحمد بن يوسف السلمى ، ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال : هال علم المعمر عن همام بن منبه قال : هال دسول الله صلى الله عليه وسلم : من أطاعنى فقد أطاع الله ومن يعصى فقد عصى الله ومن بطع الأمير فقد أطاع ومن يعصى الأمير فقد عصانى .

أخبرنا محمد بن عبد الحافظ، أخبرنا أبو بكر بن إسحق الفقيه ، أخبرنا

أبو المثنى ، ثنا مسدد ثنا يحيى عن عبيد الله ، حدثنى نافع عن عبد الله عن النبى صلى الله على الله على الله على الله عليه وسلم قال : السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمنصية . فاذا أمر بمنصية فلا سمع ولا طاعة .

أخبرنا أبو على الحسين بن محمد الروذبارى ، أخبرنا أبوبكر بن دارسة ، حدثنا أبو داود . ثنا مسدد وسلمان بن داود المعنى قالا : ثنا حماد بن زيد عن المعلى بى زياد وهشام بن حسان عن الحسن عن ضبة بن محسن عن أمسلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . سيكون عليكم أثمة تمر فون منهم و تنكرون فن أنكر قال مسدد فى حديثه : قال الحسن وقال سلمان قال هشام بلسانه فقد برى ، ومن كره بقلبه فقد سلم ، ولكن من رضى و تابع فقيل يارسول الله أفلا نقتلهم وقال ابن داود أفلا نقائلهم قال لا ما صلول ،

وأخبرنا على بن أحمد بن عبدان ، ثنا أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا عثمان ابن عمر الضي ، ثنا ابن حسان ثنا حماد بن زيد فذكره بإسناده نحوه إلا أنه قال : فن أنكر فقد برى ومن كره فقد سلم . قال الحسن : فمن أنكر بلسانه فقد برى وقد ذهب زمان هذه . ورواه فقد برى وقد ذهب زمان هذه . ورواه هشام الدستوائد عن قادة عن الحسن . ثم قال قتادة يعني من أنكر بقلبه وكره بقلبه .

أخبرنا أبو عبدالله الحافظ ، أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم ، ثنا أحمد بن سلمة ، ثنا محد بن بشار . ثنا معاذ بن هشام حدثنى أبى عن قتادة ، ثنا الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : سيعمل عليكم أمراء بعدى تعرفون وتنكرون فمن كره فقد برىء ومن أنكر فقد سلم وليكن من رضى و تابع قالوا يارسول الله ألا نقائلهم ؟ قال لا ماصلوا . قال قتادة : يعنى من أنكر بقلبه وكره بقلبه .

أخبرنا على بن أجد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، ثنا تمتام محمد

ابن غالب، ثنا يحيى بن عبد الحيد، ثنا إبراهيم بن سعد عن صالح ابن كسيان عن الحارث الخطمي عن جعفر بن عبدالله بن الحديم عن عبد الرحمن بن المسور عن أبي رافع عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مامن نبي بعثه الله في أمة قبلي إلاكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بها ثم يخلف من بعده خلوف يقولون مالا يفعلون ويفعلون مالا يؤمرون . فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل

أخبرنا أبوالحسن على بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا إسماعيل بن إسحاق ، ثنا حجاج بن منهال وعارم وسليمان بن حرب و مسدد قالو احدثنا حماد بن زيد . ثنا الجمد أبو عثمان ، ثنا أبو رجاء المطاردى ، قال سمعت ابن عباس يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من رأى من أمير م شديئا يكرهه فليصبر فانه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا إلامات ميتة جاهلية .

أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله ، أخبرنا عبد الله ابن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا شعبة عن عمر بن سليمان عن عبدالرحمن ابن ابان عن أبيه قال : سمعت زيد بن ثابت يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : نضر الله امرأ سمع حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه . ثلاث لايغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الامر ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم .

با ب معرفة جمل ماكلف المؤمنون أن يعقلوه و يعتملوه ويعطوا من أنفسهم وأموالهم وأن يكفوا عنه ماجرم عليهم منه

قال الله جل ثناؤه (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) وقال (فن شهد منكم الشهر قليصمه) وقال (وأتموا الحج والعمرة لله) وعلقه بالاستطاعة في آية أخرى وهي : البلوغ والزاد والراحلة وتخلية الطريق . وأمر بالجهاد وحض عليه حتى يقوم به من فيه الكفاية في غير آية من كتابه وحرم الفواحش والربا والقتل والظلم وقطيعة الرحم في غير موضع

أخبرنا أبو محمد جناح بن ندير بن جناح القاضى بالكوفة ، أخبرنا أبو جمفر محمد بن على ابن دحيم ، ثنا أحمد بن حازم ابن أبى غرزة تنا عبدالله ابن موسى ، أخبرنا حنظلة بن أبى سفيان قال : سمعت عكرمة بن خالد عدث طاوسا قال : جاء رجل إلى ابن عمر فقال يا أباعبد الرحمن ألا تغزو فقال : إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (بنى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإبتاء الزكاة والحج وصوم رمضان) .

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ ، أخبرنا أحمد ابن سلمان إملاء ببغداد ، ثنا هلال ابن العلاء ، ثنا عبد الله بن جعفر الرقى ثنا عبيد الله بن عرو الرقى عن زيد بن أنى أنيسة عن جبلة بن سحيم ، ثنا أبو المثنا العبدى سمعت ابن الخصاصية يقول : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لآبايمه على الإسلام فاشترط على: تشهد أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتصوم رمضان وتؤدى الزكاة وتحبح البيت وتجاهد في سبيل الله قال : قلت يارسول الله أما اثنتان فلا أطيقهما إبتاء الزكاة فالى الاعشر ذرد هن رسل أهلى وحمولتهن وأما الجهاد فيزعون أنه من ولى فقد باء بغضب من الله فأخافى إذا حضرنى قتال كرهت وجشعت نفسى قال :

خقبض رسولالله صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها ثم قال : لاصدقة ولاجهاد غبم تدخل الجنة ؟ ! قال : ثم قلت يارسول الله أبايعك فبايعنى عليهن كلهن .

اخبرنا أبرالفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار ببغداد ، أخبرنا الحسين بن يحيى ابن عباس القطان ، ثنا حفص بن عمرو يعنى الربالى ، ثنا بهز بن أسد العمى ، ثنا شعبة ، ثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن مو هب و أبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمعا موسى بن طلحة يحدث عن أبي أبوب الانصارى . أن رجلا قال يارسول الله اخبر فى بعمل يدخلنى الجنة . فقال القوم: ماله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تعبد الله و لا تشرك به شبئا و سلم : تعبد الله و لا تشرك به شبئا و تقم الصلاة و تؤتى الزكاة و تصل الرحم درها قال : كا نه كان على راحلته .

حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوى ، أخبرنا أبو بكر محمد بن احمد بن داود العلوى ، أخبرنا أبو بكر محمد بن احمد بن إسما عيل البخارى ، ثنا أبو الوليد ، ثنا شعبة قال الوليد بن العيزار ، أخبرنى قال : سممت أبا عمرو الشيبانى يقول : أخبرنى صاحب هذه الدار وأوما بيده إلى دار عبد الله قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم أى العمل أحب إلى الله ؟ قال الصلاة لوقتها . قلت : ثم أى ؟ قال بر الوالدين . قلت : ثم أى ؟ قال : الجهاد في سبيل الله . قال حدثنى بهن ولو استردته لزادنى .

آخبرنى أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله ، أخبرنا عبد الله ابن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داوود ، ثنا شعبة عن عبد الله ابن أبى بكر عن أنس قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السكبائر فقال : الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور . أوقال : قول الزور .

أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع ابن سليمان، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرنا سليمان بن بلال عن ثور بن يزيد عن أبى الغيث عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات قيل بارسول الله: وماهن؟ قال: الشرك بالله و السهور وقتل

النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولى يوم. الزحف وقذف المحصنات الغاملات المؤمنات.

أخبر نا أبوطاهر الفقيه ، أخبر نا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، ثنا أحمد ابن يوسف السلمى ، ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن همام بن منبه عن أبيهريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولايشرب الحدود أحدكم يعنى مؤمن ، ولايشرب الحدود أحدكم يعنى الحمر حين يشربها وهو مؤمن ، والذي نفس محمد بيده لا ينتهب أحدكم نهبة ذات شرف يرفع اليه المؤمنون أعينهم فيها حين ينتهما وهو مؤمن ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن ، فإياكم وإياكم .

قال الشيخ رحمى الله عنه: وإنما أراد والله علم أن هذه الآفعال ليست من أفعال من يكون مؤمنا مستكمل الإيمان وكان الزهرى يقول: منالله القول وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. قال الزهرى: وكانوا يجرون الآحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت تعظيما لحرمات الله ولا يعدون الذنوب شركا ولا كفراً.

أخبرنا أبو الفتح محمد بن احمد بن أبى الفوارس الحافظ يبغداد ، أخبرنا أحمد بن بوسف يدنى ابن خلادالنصيبى، ثنا الحارث بن محمد (ح) وأخبرنا أبو على ابن الصواف ، ثنا محمد بن يحيى المروزى قالا : حدثنا عاصم بن على ثما عصم ابن محمد عن واقد بن محمد قال : سممت أبد وهو يقول : قال عبد الله يدنى ابن عرقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع ألا أى شهر تعلمو نه أعظم حرمة ؟ قالوا بلدنا حرمة ؟ قالوا بلدنا هذا . قال : فان الله تعالى حرم عليكم دماء كم وأمو الدكم وأعراضكم إلا بحقها كحرمة يو مكم هذا فى بلدكم حرم عليكم دماء كم وأمو الدكم وأعراضكم إلا بحقها كحرمة يو مكم هذا فى بلدكم هذا ألا هل بلغت ثلاثا كل ذلك يجيبونه ألا نعم .

أخبرنا أبوطاهر الفقيه ، أخبرنا حاجب بنأحمد ، ثنا عبدالرحيم بنمنذر

ثنا جرير أخبرنا سهيل (ح)، وأخبرنا أبوعبد الله الحافظ في آخرين قالوا: ثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أخبرنا ابن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الدارى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة ته الدين النصيحة ولكتابه ولنبيه ولائمة المسلمين وعامتهم.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالو : حدثنا أبو العباس محمد بن يحقوب ، أنا العباس بن الوليد بن مزيد ، أنا محمد بن شعيب ، أخير نا عتبة ابن أبي حكيم الهمدانى حدثنى عمرو بن جاريه اللخمى عن أبى أمية الشعبانى . قال : أتيت أبا ثعلبة الحشنى فقلت : كيف تصنع بهذه الآية ؟ قال : أية آية ؟ قلت : قوله ( يا أبها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لايضركم من صل إذا اهتديتم) قال : أما وننه لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شعا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذى رأى برأيه ورأيت أمراً لايدان لك به فعليك نفسك ودع عنك أمر العوام فإن من ورائك أياما الصبر فيهن مثل قبض على الجمر العامل فيهن كأجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله .

قال الشيخ : وأما ما ينوب العباد من فروع الفرائض وما يخص من الأحكام وغيرها فما ليس فيه نص كتاب ولا فى أكثره نص سنة وإن كانت فى شىء منه سنة فانما هى من أخبار الحاصة . وما كان منه يحتمل التأويل ويستدرك قياساً فقد قال الشافعي رحمه الله : هذه درجة من العلم ليس يبلغها العامة . وإذا قام بها من خاصتهم من فيه الكفاية لم يحرح غيره عن تركها إن شاء الله تعالى . واحتج فى ذلك بقول الله عز وجل (وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلو لا فقر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قو مهم إذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون) وجعل مثال ذلك الجهاد فى سبيل الله والصلاة على الجهارة ودفنها ورد السلام وغيرذلك من فرائض الكفايات

وهو فيما أخبرنا أبوعبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس أخبرنا الربيع عن الشافعي فذكره .

قال الشيخ: وإذا عرف العبد ما نعبد به فحن عليه أن يطلب موافقة الآمر فيها تعبد به ويخلص له النبة فيما يعمله من العبادات ويدعه من المنسكرات حتى يكون مطيعاً للآمر بمتثلاً. قال الله عز وجل : (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرى مما نوى فن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته الدنيا يصيبها أوامرأة يتزوجها فهجرته إلى ماهاجر إليه .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أحمد بن سليمان الفقيه، ثنا الحسن بن مكرم، ثنا يزيد بن هارون، أنا يحيى بن سعيد أن محمد بن إبراهيم أخبره أنه سمع علقمة بن وقاص يقول: سمعت عمر بن الحطاب يقول: سمعت رسول الله عليه وسلم يقول: أنما الاعمال بالنيات فذكره.

## باب القول فى إثبات نبوة محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم

وهو أبوالقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب . سهاه الله محمدا وأحمد صلى الله عليه وسلم وسهاه أسهاء أخرذكر ناها فى كتاب الدلائل . ودلائل النبوة كثيرة والأخبار بظهور المعجزات ناطقة وهى وإن كانت فى أحاد أعيانها غير متواثرة ففى جنسها متواثرة متظاهرة من طربق المعنى لأن كل شيء منها مشاكل لصاحبه فى أنه أمر مزعج للخراط ناقض للعادات . وهذا أحد وجوه التواثر الذى يثبت بها الحجة ويتقطع بها العذر . وقد جمعناها فى كتاب مع بيان ماجرى عليه أحوال صاحب المعجزة أيام حياته صلى الله عليه وسلم فى خمسين جزءاً . وغن نشير هاهنا إن شاء الله فى معجزاته ودلائل نبوته إلى ما يليق بهذا الكتاب على طربق الاختصار .

فمن دلائل نبوته التى استدل بها أهل السكستاب على صحة نبوته ماوجدوا فى التوراة والإنجيل وسائر كتب الله المنزلة من ذكره و نعته وحروجه بأرض العرب وإن كان كثير منهم قد حرفوها عن مواضعها .

أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان ، أنا عبد الله ابن جعفر ، ثنا يعقوب بن سفيان ، ثنا أبو صالح ، حدثني الليث ، حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبى هلال عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عبدالله بن سلام أنه كان يقول إنا لنجد صفة رسول الله على الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدى ورسولي سميته المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولاصخاب في الآسواق ولا يجزى بالسيئة مثلها ولسكن يعفو ويتجاوز ولن أقبعنه حتى يقيم الملة المتموجة بأن يشهد أن لا إله إلا الله . يفتح به أعينا عميا وآذانا صها وقلو با غلفا ، وقال عطاء أن يسار ، أخبرني الليثي أنه سمع كعب الآحبار يقول مثل ما قال عبد الله ابن يسلم ، فهذان عالمان من أهل السكتاب شهدا ببعض ما وجدا في كتبهم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم ، ولهذا شو اهد عنهما وعن غيرهما ذكر ناها في كتاب الدلائل .

ورويناه عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه خرج بيتغى الدين حتى أتا على شيخ بالجزيرة فأخبره بالذى خرج له فقال بمن أنت قال من أهل بيت الله . قال : فإنه قد خرج فى بلدك نبى وهو خارج قد طلع نجمه فارجع فصدقه وآمن به، وروينا معناه فى حديث سلبان الفارسى وغيره .

ومن دلائله ماحدث بين يدى أيام مولده ومبعثه صلى الله عليه وسلم من الأمور الغريبة والأكوان العجيبة القادحة فى سلطان أمة المكفر والموهنة لكلمتهم المؤيدة لشأن العرب المنوهة بذكره كا مر الفيل وما أحل الله بحزبه من العقوبة والنكال ومنها خمود نار فارس وسقوط شرفات إبوان كسرى وغيض ماء بحيرة ساوة ورؤيا الموبدان وغير ذلك .

ومنها ماسمعوه من الهو انف الصارخة لامن باب الكون والاتفاق ، لا والذي بعثه بالحق وسخر له هذه الأمور مايرتاب عاقل في شيء من ذلك ، وإنما هو أمرالهي وشيء غالب سباوي ناقض للعادات ، يعبجو عن بلوغه قوى البشر، ولا يقدر عليه إلا من له الحالين والأم نهارك الله رب العالمين .

قال: وقد انتظم جملة ماذكرناه فى هذا الفصل قوله سبحانه: ﴿ وَالْفَ بِينَ قَلُوجِهِم لُو أَنفَقَت مَا فَى الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا ٱلفَت بِينَقُلُوجِهِم وَلَـكُنِ اللَّهُ ٱلفَّ بِينِهِم إِنَّهُ عَزْرِ حَكْمَهِ ﴾

قال : ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم ، أنه كان رجلا أمياً لايخط كتاباً بيده ولا يقرؤه ، ولد في قوم أميين ونشأ بين ظهرانيهم في بلد ليس بها عالم يعرف أخبار المتقدمين وليس فيهم منجم يتعاطى علمالكواثن، ولامهندس يعرف التقدير ، ولافيلسوف يبصرالطبائع ، ولا مشكلم يهتدى لرسوم الجدل ورجوء المحاجة والمناظرة ، والاستدلال بالحاضر على الغائب ، ولم يخرج فىسفر ضاربا إلى عام فيعكف عليه ويأخذ منه هذه العلوم. وكل هــذا معلوم عند أهل بلده مشهور عند ذوى المعرفة والخبرة بشأنه يعرفه العالم والجاهل والحاص والعام منهم ، فجاءهم بأخبار التوراة والإنجيل والأمم المأضية ، وقد كأن ذهب معالم تلك الكتب ودرست وحرفت عن مواضعها ، ولم يبق من المتمسكين بها وأهل المعرفة بصحيحها من سقيمها إلا القليـل. ثم حاج كل فريق من أهل الملل المخالفة له بما لو احتشد له حذاق المتكلمين وجهابذة المحصلين لم يتهيأ لهم نقص شيء منه ، فكان ذلك من أدل شيء على أنه أمر من عند الله عز وجل. وهذا هو معنى قوله سبحانه: ﴿ أُولَمْ يَكُفُهُمُ أَنَا أَنْزَلْنَا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنين ) ففيه إشارة إلى ماا قتصصنا من حاله ووصفنا منأمره في أنه أمي لايقر أولا يُكتب ولم يعرف بدرس المكتب وطلب الاخبار وإنما هو شيء أنزله الله عليه فهو يتلوه عليهم وكني به دلالة على صحة أمره وصدق دعواه.

(م ٩ -- الاعتقاد)

ومن دلائل نبوته وصدقه فيها جاء به من عند الله سبحانه من القرآن العظيم أنه تحدى الحلق بما في القرآن من الإعجاز ، ودعاهم إلى معارضته والإنيان بسورة مثله . فنكلوا عنه وعجزوا عن الإتيان بشيء منه .واختلف أهل العلم في إعجاز القرآن . منهم من قال إعجازه من جهة البلاغة وحسن اللفظدون النظم .

ومنهم من قال إعجازه فى نظمه دون لفظه ، فان العرب قد تكلمت بالفاظه ومنهم من قال إعجازه فى أخباره عن الحوادث وإنذاره بالكوائن فى مستقبل الزمان ورقوعها على الصفةالتي أنبأ عنها .

ومنهم من قال إعجازه فى أن الله أعجر الناس عن الإتيان بمشله وصرف الهمم عن معارضته مع وقوع التحدى وتوفرالدواعى اليه لتسكون آية للنبوة وعلامة لصدقه فى دعواه .

وقد ذهب بعض العلماء إلى إثبات الإعجاز للقرآن منجميع هذه الوجوه ولامعنى لقول من زعم أن الإعجاز في لفظه لآن الآلفاظ مستعملة في كلام العرب. ومتداولة في خطابها لآن البلاغة ليست في أعيان الآسهاء ومفرد الآلفاظ حسب دون أن تبكون هذه الأوضاع معتبرة بمحالها ومواضعها المصرفة اليها والمستعملة فيها.

قال الشيخ أبوسليمان رحمه الله: وبيان ذلك أن العرب قد تعرف لفظ الصدع فى لغتها وتشكل به فى خطابها . ثم أنك لاتجده مستعملا لهم فى مشل قوله (فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين) ويستعمل اسمالضرب . ثم لا تجد لهم مستعملا فى مثل قوله : (فضربنا على آذانهم فى الكمهف سنين عددا) وكذلك لفظ النبذ . ثم لا تجد لهم فى مثل قوله تعالى : (فانبذ إليهم على سواه) إلى ما يجمع هذا الكلام من الوجازة والاختصار وحذف المقتضى واعال الصنمير والاقتصار على الوحى المفهم وكقوله تعالى : (وآية لهم الليل واعال الصنمير والاقتصار على الوحى المفهم وكقوله تعالى : (وآية لهم الليل فسلخ منه النهار) فإن حقيقته نخرج منه النهار إلا أن موضع البلاغة هاهنا فسلخ منه النهار) فإن حقيقته نخرج منه النهار إلا أن موضع البلاغة هاهنا

في السلخ أنه إخراج الشيء مما لابسه وعسر انتزاعه منه لالتحامه به ذلك قياس الليل ومثاله وكقوله عز وجل (عذاب بومعظيم) أى يوم لايعقب للبعذبين غدا ولا ينتج لهم خيراً ، قال : وقد استحسن الناس في الإيجاز قولهم القتل أنني للفتل وبينه وبين قول الله سبحانه (واحكم في القصاص حياة) تفاوت في البلاغة والإيجاز . وبيان ذلك أن في هذا الكلام كلما في قولهم الفتل أنني للفتل وزيادة معان ليست فيه منها الإبانة عن الفداء لذكر القصاص ومنها الإبانة عن الفداء لذكر القصاص ومنها الإبانة عن الغرض المرغوب فيه لذكر الحياة ، ومنها بعده عن التكلف وسلامته من عن الغرض المرغوب فيه لذكر الحياة ، ومنها بعده عن التكلف وسلامته من عن الغرض المرغوب فيه على النفس مشقة وعلى السمع مؤونة .

قال الشيخ وقوله: فى القصاص حيوة أوجر فى العبارة فإنه عشرة أحرف وقول من قال: وإذا تأملت هذه المعانى من قال: وإذا تأملت هذه المعانى من القرآن و تتبعتها منه كثر وجودك لها وإنما ذكرنا هذا القدر ليكون مثالاً مرشداً إلى نظائره منه .

وأما إعجازه من جهة النظم فالمعجز منه نظم جنس السكلام الذي باين به القرآن سائر أصناف الكلام الى تكلمت بها العرب فإن أجناس كلام العرب الى تكلمت بها خمسة المنثور الذي تستعمله العرب في محاورة بعضهم بعضا، والشعر الموزون، والحنطب والرسائل. والسجع وكل نوع منها بمطه غير بمط صاحبه، ونظم كلام القرآن مياين لهذه الوجوه الحنسة مباينة لا تخفي على من يسمعه من عربي فصبح، أو ذي معرفة بلسان العرب من غيرهم، حتى إذا سمعه لم يلبث أن يشهد بمخالفته لسائر هذه الأنواع من الدكلام. والحجة إنما قامت على قريش وسائر العرب بوقوفهم على ذلك من أمره. وأن هذا الفرق قاممت على قريش وسائر العرب بوقوفهم على ذلك من أمره. وأن هذا الفرق مقام الحجج الذي بعث الله بها رسله واحتج بها على الناس، مثل فلق البحر، مقام الحجج الذي بعث الله بها رسله واحتج بها على الناس، مثل فلق البحر، وإحياء المه تي ، ومنع المنار من الاحراق. والذلك قال سبحانه: (وإن كنتم في ريب بما برانا على عبدنا فأترا بسورة من مثله) إلى أن قال تعالى (فإن لم

تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار الني وقودها الناس والحجارة )الآية .

وقال بعض العلماء: إن الذي أورده المصطنى صلى الله عليه وسلم على العرب من الكلام الذي أعجزهم عن الإتيان بمشله أعجب في الآية وأوضح في الدلالة من إحياء الموتى وإبراء الآكمه والآبرس لأنه أتى أهل البلاغة وأرباب الفصاحة ورؤساء البيان المتقدمين في اللسان بكلام مفهوم المعنى عندهم، فكان عجزهم أعجب من عجز من شاهد من المسيح إحياء الموقى لأنهم يكونوا يطمعون فيه ولافي إبراء الآكمه والأبرس ولايتعاطون علمه وقريش يكونوا يطمعون فيه ولافي إبراء الآكمه والأبرس ولايتعاطون علمه وقريش كانت تتماطى الكلام الفصيح، والبلاغة والخطابة، فدل على أن العجز عنه إنماكان لأن يصير علماً على رسالته وصحة نبوته. وهمذه حجة قاطعة وبرهان واضح.

فإن قيل: إن وجه مايظهر به بينونة القرآر من سائر أنواع المكلام هو مايقع من السجع في مقاطع المكلام ومنتهى الآيات ، نحو قوله : (والطور وكتاب مسطور) وقوله : (والنجم إذا هوى ماضل صاحبكم وماغرى) وقوله : (والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها) وما أشبه ذلك من سور القرآن . والسجع في كلام العرب كثير غير عديم ولا غريب : فكيف جعلتم ذلك علما للاعجاز . قيل : ليسشىء من هذا سجعا . وإنماهي فواصل تفصل بين الكلامين بحروف متشاكلة في المقاطع تمين على حسن إفهام المعانى والفواصل بلاغة والسجع عيب . وذلك أن الفواصل تابعة المنافى . وأما الاسجاع فالمعانى تابعة لها ، والسجع تكلف وليس فيه اكمثر من تأليف أواخر الكلام على نمط ، وهو مأخوذ من سجع الحامة ، من تأليف أواخر الكلام على نمط ، وهو مأخوذ من سجع الحامة ، وهو موالاتها الصوت على نمط لا يختلف ، فن شبه الفواصل التابعة لمعانى وهو موالاتها الصوت على نمط لا يختلف ، فن شبه الفواصل التابعة لمعانى الكلام المفيدة حسن الافهام بالسجع الحالى عن المعنى المتتبع له المتكلف على سبيل الاستكراه فقد ذهب عن الصواب وأخطأ مذهب القياس .

وأما من ذهب إلى أن إعجازه لما فيه من الاخبار الصادقة عن الأمور

الدكائنة . فوجهه بين وشو اهده كثيرة . كقوله سبحانه : (الم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ) فكان الآمركا نطق به القرآن فظهرت فادس على الروم ، فاغنم به المسلبون وسر به المشركون . فوعد الله المسلبين بظهور الروم على فارس فى بضع سنين ، فظهروا عليها لتسع سنين ، وقيل : اسبع ، وفرح المؤمنون منصر الله أهل الكتاب . وقال عزو جل فى قصة بدر (وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها له م وتودون أن غير ذات الشوكة بكون له ويريد الله أن يحق الحق بكلانه ويقطع دابر الكافرين ) تمكون له وعد من الظفر بإحدى الطائفتين دون الآخرى وهو فيكان الآمركا وعد من الظفر بإحدى الطائفتين دون الآخرى وهو أنه ظهر بالمركن الذين خرجوا من مكة ببسدر وانفلت أبو سفيان

أخبرنا أبه عبد الله الحافظ: ثنا أبو بكر احمد بن سلمان الفقيه ، ثنا جعفر بن محمد بن سلمان الفقيه ، ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ، ثنا أبو نعيم ، ثنا إسرائيل عن سماك عن عكر مة عن عن ابن عباس قال : لمسافرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتلى يعنى يوم بدر قبل له عليك بالعبر ليس دونها شيء فناداه العباس وهو في وثافه أنه يوم بدر قبل له عليك بالعبر ليس دونها شيء فناداه العباس وهو في وثافه أنه لا يصلح لك . قال لم ؟ قال : لأن الله وعدك إحدى الطائفتين وقد أنجز لك ما وعدك .

قال الشيخ: وحين التق هو والمشركون ببدر. قال وهو فى قبته: اللهم إنى أنشدك عهدك ورعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم، فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك حسبك يارسول الله فقد ألحجت على ربك وهو فى الدرع نفرج وهو يقول: (سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر) فتلا ما كان قد نزل من إخبار الله تعالى (باه بهزيمة المشركين فسكان كما أخبر.

وة ل تمالى: (الفدصدق الله رسو له الرؤيا بالحق لتدخلن المسجدالحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين لانخافون فعلم مالم تعلمو الجمعل من دون ذلك فتحا قريبا) فدخلوا المسجد الحرام على الصفة الني نطقت بها الآية في عمرة القضية وكان ماوعده الله في هذه السورة من الفتح القريب وهو فتح خيم . وقيل : الصلح بالحديبية . وقال : (فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة تأخذونها) قيل : فتح خيم . (وأخرى لم تقدر واعليها) قيل : هو ما أصابوا بعده . وقال تعالى : (ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون) وقد وقع الظهور والغلبة بحمد الله .

أخبرنا أبو سعيد بن أب عمرو ، ثنا أبوالعباس الأصم ، أخبرنا الربيع ابن سليان، أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالىقال: قد أظهر الله دبنه الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم على الأديان بأن أبان لكل من سمعه أنه الحق وما خالفه من الأديان بأطل وأظهره بأن جهاع الشرك دينان. أهل الكتاب ودبن الا ميين فقهر رسول الله الأميين حتى دانوا بالإسلام طوعا وكرها وقتل من أهل الكتاب وسبى حتى دان بعضهم بالإسلام وأعطى بعض الجزية صاغرين وجرى عليهم حكمه صلى الله عليه وسلم وهذا ظهه ر الدين كله . وقال الله عز وجل : ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات وقال الله عز وجل : ( وعد الله الذين تمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كا استخلف الذين من قبلهم وليمكد بن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لايشركون بي شيئا ومن ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لايشركون بي شيئا ومن أهل الكفر بعدذلك فأولئك هم الفاسقون) فوعدهم في حال الخوف والشدة وغلبة أهل الكفر ظهورهم واستخلافهم في الأرض وتمكينهم من القيام بأمور حميع ماوعدهم به . و في ذلك دليسل على صحة نبوته وصدقه في دعوته حميع ماوعدهم به . و في ذلك دليسل على صحة نبوته وصدقه في دعوته صلى الله عليه وعلى آله وسلى الله عليه وعلى آله وسلى .

أخبرنا أبوعبدالله الحافظ، حدثني محمد بنصالح بن هاني، ثنا أبوسعيد محمد بنشاذان. ثنا احمد بنسعيدالدارى، ثنا على بن الحسين بنواقد، حدثني أبي عن السيع بن أنس عن أبي العالية عرب أبي ابن كمب قال : لمها قدم

رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة وآواهم الانصار رمتهم العرب عن قوس واحدة وكانو الايبيتون إلابالسسلاح ولا يصبحون إلا فيه فقالوا ترون أنا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلاالله فنزلت (وعد الله الذين آمنوا منسكم وعملوا الصالحات) قرأ إلى قوله (ومن كفر بعدذلك) يعنى بالنعمة (فأونثك هم الفاسقون).

قال الشيخ : وفى مثل هذا المعنى قوله عز وجل : (والذين هاجروا فى الله من بعدماظلموا لنبو تنهم فى الدنيا حسنة ولاجر الآخرة أكبر لوكانوا بعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتكلون).

زعم بعض أهل التفسير أنها نولت فى المعذبين بمكة حين هاجروا إلى المدينة بعد ما ظلموا فوعدهم الله فى الدنيا حسنة ، يعنى بها الرزق الواسع ، فأعطاهم ذلك ، يربى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان إذا أعطى الرجل عطاءه من المهاجرين يقول : خذ با ك الله للث فيه ، هذا ماوعدك الله فى الدنيا ، وما ادخر لك فى الآخرة أفضل ، وحين امتنع أبولهب من الإسلام ، وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال : أنول عن وجل فيه : (تبت يدا أبى لهب وتب ما أغنى منه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب ) فات أبولهب على ثركه ، وصلى النار بكفره ، وإنما أنولت وأبولهب حى ، فلم أبولهب على ثركه ، وصلى النار بكفره ، وإنما أنولت وأبولهب حى ، فلم يمكنه مع حرصه على تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم و نقض كلته أن يظهر الإسلام ليشكك ألناس فى النبي عليه السلام وفيا أخبرهم من شأنه ، ولا يجوز أن تقع هذه الأمور على الاتفاق وتستمر على الصدق . فلا يختلف شيء منها ، إلا أن يكون من قبل الله علام الغيوب .

وأما الصراة والتعجيز مع توهم القدرة منهم على الإتيان بمثله فإنما يعلم ذلك بعدم المعارضة مع توفير الدواعي وشدة الحاجة اليه . وذلك مالايجوز أن يشك فيه عاقل من أنهم لو كانوا قادرين عليه لبادروا إليه مع حرصهم على إبطال دعوته ونقض كلمته ، ولما خرجوا في أمرد إلى نصب القتال

والتغرير بالانفس وإتلاف الاموال ومفارقة الأهل والارطان ، ولكان ذلك أيسر عليهم من مباشرة هذه الحنطوب ومقاساة هذه الشدائد والكروب فلما لم يفعلوه دل على عجزهم عن ذلك وسببل هذا سبيل رجل عاقل اشتد به العطش وبحضرته ماء فجمل يتلوى من شدة الظمأ ولايشرب الماء فلايشك شاك أنه عاجر عن شربه أو بمنوع لسبب يعوقه عنه ، وأنه لم يتركه اختياراً ، مع ترفر الدواعي له وشدة الحاجة منه اليه ، وهذا بين والحديثة .

ومن دلائل صدقه أنه كان من عقلاء الرجال عند أهل زمانه . وقدقطع القول فيما أخبر عن ربه عز وجل بأنهم لايأتون بمثل ما محداهم به فقال : ( فان لم تفعلوا ولن تفعلوا ) فلولا علمه بأن ذلك من عند علام الغيوب وأنه لايقع فيما أخبر عنه خلاف وإلا لم بأذن له عقله فى أن يقطع القول فى شىء بأنه لا يكون وهو بمرض أن يكون .

وقد روينا في كتاب الدلائل من الآخبار التي وردت في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بعض مانول عليه على المشركين الذين كانوا من أهل الفصاحة والبلاغة وإقرارهم باعجازه ما يكشف عن جملة بما أشر ذا إليها ، ونحن نقتصر هاهنا منها على ماأخبر نا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بمكير عن ابن اسحاق . حدثني يزيد ابن زياد مولى بني هاشم عن محمد بن كعب قال : حدثت أن عتبة بن ربيعة وكان سيدا حليها قال ذات يوم وهو جالس وحده في المسجود : يا معشر قربش وكان سيدا حليها قال ذات يوم وهو جالس وحده في المسجود : يا معشر قربش ألا أقوم إلى هذا فأكلمه فاعرض عليه أمورا لعله أن يقبل منها بعضها ويكف عنا قالوا بلي ياأبا الوليد فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله وسلم في الحدى قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فذكر الحديث فيها قال له عتبة وفيها عرض عليه من المال والملك وغير ذلك، فلما هرغ عتبة قالرسول الله صلى الله عليه وسلم : بسم اقال : قاسمع مني . قل : افعل . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بسم الله الرحمن الرحيم حم

تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آيانه قرآنا عربيا ، فضي رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرأها عليه فلما سمعها عتبة انصت لها وألتي بيديه خلف ظهره معتمدا عليها يسمع منهحتي انتهى رسول القصلي الله عليه وسلم إلى السجدة فسجد فيهائم قال : ممحت ياأبا الوليد ؟قال سمعت ،قال: فأنت وذاك فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به فلما جلس اليهم قالوا ماوراءك ياأ با الوليد . قال : وراتي أني والله لقد سمعت قولا ما سمعت مثله قط، والله ماهو بالشعر ولاالسحر ولاالكيانة بامعشر قريش أطيعوني واجعلوها بي ، خلوا بين هذا الرجل وبين ماهو فيه فوالله لمبكونن لفوله الذي سمعت نأ وروبنا هذا في حديث جابر بن عبد الله وفيه من الزيادة فيها حكى عتبة لاصحابه قال : فأجابني بشيء والله ماهو سحر ولا شعر ولا كهانة . قرأ بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم حتى بلغ فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عادُ وتُمُود . وأمسكت بفيه و ناشدته الرحم أن يكف وقد علتم أن محدا إذا قال شيئا لم يكذب فخفت أن ينزل بكم العذاب ، وروينا عن عكرمة عن ابن عباس . وعن عكر مة مرسلا فى قصة الوَّليد بن المغيرة أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ على فقرأ عليه ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإبتاء ذي القربي وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظمكم لعلمكم تذكرون). قال : أعد فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم . فقال : واللهإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق ومايقول هذا بشر ، وقال لقومه : والله مافيكم رجل اعلم بالأشمار منى ولا أعلم برجزه ولا بقصيده منى ولا باشعار الجن والله ما يُشبه هذا الذي يقول شيئًا من هذا والله إن لقوله الذي يقول حلاوة وإن عليه الطلارة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله وإنه ليعلو وما يعلى وإنه ليحطم هاتحته ، وروينا في حديث أم سلمة في قصة دخول جعفر بن أبي طالب على النجاشي وقو له للنجاشي . بعث الله إلينا رسو لا يعرف نسبه وصدقه وعفافه وتلى علينا تنزبلالايشبهه شيء غيره. والاخبار الصحيحة المشهورة المروية من طرق شتى فى معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة وهى فى كتاب

دلائل النبوة مكتوبة والمعرفة بها ان وتف عليها وأمعن النظر فيها حاصلة ، وإنما يذكر في هذا الكتاب من الدلائل أطرافها ، ومن الآيات والمعجورات مايكون بلغة لمن لم يصل إلى معرفة جميعها فمنها ما (أخبرنا) أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد ، اخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا محمد بن عبد الله بن يزيد ثنا يونس بن محمد ثناشيبان عن قتادة عن أنس بن مالك قال إن أهل مكة سالو بي الله صلى الله عليه وسلم ان يريهم آية فاراهم انشقاق القمر مرتين (اخبرنا) أبو عبدالله محمد ابن عبد الله الحافظ ثنا ابو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد ثنا سعيد بن سليمان ثنا هشيم ثنا مغيرة عن ابى الصحاك عن مسروق عن عبدالله يعني ابن مسعود قال انشق القمر بمسكة حتىصار فرقتين فقال كفار أهل مكة هذاسه وسحركم به ابن الى كبشة انظر واالسفار فان كانو ار أو امار أيتم فقد صدق وان كانوا لم يروا ما رأيتم فهو سحر سحركم به قال فسئل السفار وقدموا من كل وجه فقالوارأينا( ومنهًا مااخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وابو زكريا بن ابي إسحاق وابو بكر احمد بن الحسن ومحمد بن موسى بن الفضل قالوا حدثـا أبو العباس محمد بن يعقوب. ثنا العباس بن محمد الدوري ، ثنا عثمان بن عمر ، ثنا معاذبن العلامين نافع عن أبي بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب الى جندع فلما انحذ المذبر حن الجذع ما تاه فالنزمه ( وحدثنا) السبد ا و الحسن العلوى أخبرنا أبوعبدالله محمد بن سعيدالنسوى . ثنا إسحاق بن ابر ا هم بن فهدالهاشمي ، ثنا عبد الله بن رجاء ثنا ا بوحفص بن العلا اخو ا بى عمر و بن العلا فذكره باسناده ومعناه قال فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسحه فسكن (واخبرنا) أبو القاسم عبد الحالق بن على بن عبد الحالق المؤذن اخبر نا ابو بكر محمد ابن أحمد بن حبيب البخاري أخبرنا ابو اسماء بل محمد بن اسماع بل الترمذي ثنا ايوب بن سليمان بن بلالقال حدثني ابو بكر بن اويسءن ايمان بن بلال قال: قال يحى بن سعيد اخبر في حقص بن عبد الله بن انس بن ما الك الانصارى اله سمع جابر بن عبد الله يقول: كان المسجدفي زمان رسو ل الله صلى الله عليه وسلم مسقوفًا على جذوع من نخل فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أذا خطب يقوم الى جذع فلما صنع المنبر كان عليه فسمعنا لذلك الجذع صورتا كصوت العشار حتى جاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليمًا فسكنت ورواه عبد الواحد بن ايمنءن اليه عن جابر بن عبد الله وقال في آخر ، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمها اليه كانت تأن انين الصبي الذي يسكت كانت تېكى على ماتسمع من الذكر عندهاوفي حديث سهل بن سعد الساعدي فقال رسول الله صلى آلله عليهوسلم: ألا تعجبون منحنين هذه الحشبة فاقبل الناس عليها فرقوا منحنينها حتى كنر بكاؤهم وفى حديث ابن عباس عن الذي صلى الله عليه وسلمقال: لو لم احتضنه لحنالي يوم القيامةوفي حديث اسبعاقً ابن عبد الله بن ابى طلحة عن انس بن ما لك عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى قول ابن عباس وفي حديثه هذافي هذه القصه فلما قعد رسول الله صلى اللهعليه وسلم على ذلك المنبر خارالجذع كخوار الثور حتى ارتبج المسجد بخوارهوفي حديث أمسلة فلما فقدته تعنى الخشبة خارت كما يخو رالثور حتى سمعها اهل المسجد وأمر الحنانة من الأمور الظاهرة والاعلام الباهرة التي اخذها الخلف عن السلف ورواية الاحاديث فيه كالتكلف.(اخبرنا) ابو عبد الله الحافظ اخبرنى ابو احمد بن ابي الحسن اخبر نا عبدالرحمن يعني ابن ابي حاتم الرازي قال قال ابي قال عمرو بن ابي سواد قال لي الشافتي رحمه الله ما اعطى الله عز وجل نبياما اعطى محمداصلي الله عليه وسلم فقلت اعطى عيسى عليه السلام إحياءا اوتى فقال اعطى محمدصلي الله عليه وسلم الجذع الذي كان يخطب الى جنبه حتى هيءله المنبر فلهاهيم الهالم برحن الجذع حق سمع له صوت فمذا اكبره و ذاك (ومنها ما اخبرنا) ابو عمر و محمد بن عبد الله الاديب اخبر ناابو بكر احمد بن ابر اهيم الاسماعيلي اخبرتی الحسن بن سفیان ، ثنا محمد بن بشارالعبدی ، ثنا ابو احمد الزبیری ثنااسرائيل عنمنصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله هو بن مسعودقال انسكم تعدونالآياتعذابا وكنانعدها بركةعلى عمه رسولالله صلى الله عليه وسلم، قد كنا ناكل مع النبي صلى الله عليه وسلم الطعام ونحن نسمنع تسبيح الطعام وآتى النبي صلى الله عليه وسلم باناء فجعل الماء بذبع من بين أصابعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم حي على الطهور المبارك والبركة من السماء حتى توضأنا كلنا(وروينا) في حديث أبى ذر تسبيح الحصيات في كشف رسول الله صلى الله عايه وسلم ثم في يدأبي بكر ثم في يدعمر ثم في يدعمان .

ومنها ما أخبرنا أبوبكر بن الحسين بن فورك ، أخبرنا عبدالله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال : سمعت سالم بن أبى الجعد . قال شعبة : وأخبرنى حصين بن عبد الرحمن ، قال : سمعت سلم بن أبى الجعد ، قال : قلت لجابر كم كنتم يوم الشجرة ؟ قال : كنا ألفا وخمسائة وذكر عطشا أصابهم قال فأنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فى قدر فوضع يده فيه ، فجمل الماء يخرج من بين أصابعه كأنه العيون ، قال : فشر بنا ووسمنا وكفانا . قال قلت : كم كنتم ؟ قال : لوكنا مائة الف كفانا ، كمنا الفا وخمسائة . ورواه عبد العزيز بن مسلم وابن فعنيل عن حصين وفيه من الزبادة فشر بنا ونوضأنا .

وفى رواية الاعمش ؛ عن سالم ، عنجابر : فتوضأ الناس وشربوا . قال : فجملت لا آلو ماجعلت فى بطنى منه وعلمت أنه بركة . ورواه أيضا عبد الله بن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم ، وفى بعض الروايات عنه : قول النبى صلى الله عليه وسلم : حى على الوضوء والبركة من الله فأقبل الناس فتوضأوا وشربوا ، وجعلت لاهم لى إلاما أجعل فى بطنى من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والبركة من الله . وفى رواية 'بن عباس قال : فرأيت العيون تنبع من بين أصابعه ، قال : فأمر بلالا ينادى فى الناس الوضوء المبارك ، وهذا يكون فى وقت آخر فان ابن عباس لم يشهد الحديبية

ورواه أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صنع ذلك رالأشبه أن ذلك كان بالمدينة . أخبرنا أبو عبدالله الحافظ. ثنا على بن حمشاد العدل، أخبرنا أبوالمثنى، ثنا مسدد، ثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فاق بقدح رحراح فيه شىء من ماء فوضع أصابعه فيه، قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع بين أصابعه، قال أنس: فحورت من توضأ منه ما بين السبعين إلى الممانين.

ورواه عبيد الله بن عمر عن ثابت عن أنس قال : خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباه . ورواه حميد عن أنس قال : حضرة الصلاة ، فقام من كان قريب الدار إلى أهله يتوضأ وبق قوم هذكر الحديث ، وذكر عدد الثمانين وزيادة وفي كل ذلك دلالة على أنه كان في وقت آخر سوى ما رواه جابر ومن تابعه .

وروى قنادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا بالزوراء والزوراء بالمدينة عند السوق والمسجد، فدعا بقدح، فذكر الحديث غير أنه قال: قلت لأنس با أباحرة كم كانوا؟ قال: زهاء ثلثمانة فيشبه أن يكون هذا مرة أخرى.

وفى حديث زباد بن الحارث الصدائى : أنه كان مع النبى صلى الله عليه وسلم فى بعض أسفاره ، قال : فتبرز ثم انصرف إلى وقد تلاحق أصحابه فقال : هل من ما ميا أنحا صداء ؟ فقلت لا : إلا شى ، قليل لا يكفيك . فقال صلى الله عليه وسلم : اجعله فى إنا م . ثم ائنى به ، ففعلت فوضع كفه فى الما ، قال الصدائى : فرأيت بين أصبعين من أصابعه عينا تفور . فهذا يكون خبرا عن قصة أخرى

ومنها ما أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا عبد الله بن جعفر ، ثنا يعقوب بن سفيان ، ثنا عبد الله بن رجاء أخبرنا إسرائيل عن أبى إسحاق عن البراء. قال : تعدون أنتم الفتح فتحمكة ، وقد كان فتح مكة فتحاونحن نعدالفتح بيعة الرضوان نزلنا يوم الحديبية وهي بثر ، فوجدنا الناس قد نزحوها ، فلم

يدعوا فيها قطرة فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسسلم فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم: فدعا بدلو فنزع منها ثم أخذ منه بفيه فمجه فيها ودعا الله فك شرقه ما قد من صدرنا وركائبنا ونحن أربع عشرة ما ثة . ورواه أيضا سلمة بن الأكوع والمسور بن مخرمة وقد صنع مثل هـــــذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بآبار . وقد ذكرنا صنعه بكل واحدة منها في كما الدلائل .

ومنها ما أخبرنا أبو الحسين على بن محمد بن عبدالله بن بشران ببغداد، أخبرنا إسهاعيل بن محمدالصفار ، ثنا احمدين منصورالرمادي ، ثنا عبد الرزاق (ح) وأخبر نا أبو عبد الله الحافظ أخبر نا ابو عبد الله محمد بن على بن عبد الحميد الصنعانى بمكة ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا عبد الرزاق أنا معمر عن عوف عن أبى رجاء العطاردي عن عمران بن حصين . قال : سرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر هو واصمابه . قال : فأصابهم عطش شديد فأقبل رجلان من أصحابه قال : أحسبه عليا والزبير أرغيرهما . قال : إنكما ستجدان بمكان كذا وكذا امرأة معها بعير عليه مزادتان فأتيانى بها . قال: فأتيا المرأة فوجداها ركبت بين مزادتين على البعير · فقالًا لهـــا : أجيى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالت :رمن رسول الله ؟أهذا الصابي. قالا هو الذي تعنين وهو رسول الله حقاً . فجاءاهما . فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فجمل في إناء من مزادتيها شيء . ثم قال فيه ما شاء الله أن يقول: وفى رواية إسحاق : قال ماشاء الله أن يقول . ثم أعاد الماء في المزادتين ثم أمر بغطاء المزادتين ففتحت . ثم أمر الناس فلوا T نيتهم وأسـقيتهم فلم يدعوا يومئذ إناء ولا سقاء إلا ملؤوه . قال عمران بن حصين : فكان يُخيلُ إلى أنهما لم يزدادا إلا امتلاء . قال : فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بثوبها فبسط. شمراً من أصحابه فجاؤا من أزوادهم حق ملاً لها ثوبها. ثم قال لها: اذهبي فإنالم نأخذ من مائك شيئا ولـكن الله سقانا . قال : فجاءت أهلها فأخبرتهم . فقالت جئتكم من عند أسحر الناس أو انه لرسول الله حقا . قال فجاء أهل ذلك الحواء حتى أسلمواكلهم .

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ: أنا الحسن بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبى طالب. ثنا عبد الوهاب بن عطاء، أنا عوف بن أبى جميلة فذكره باسناده. ومعناه يزيد وينقص. وقال في آخره قال: فكان المسلمون يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي فيه. فقالت يوما لقومها إن هزلاء القوم عمدا يدعو فركم هل لمكم في الإسلام فأطاعوها فجاؤا جميعا فدخلوا في الإسلام.

قال الشيخ : وهذا لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرجو إسلامهم بما أرى المرأة منهم من معجزاته . فأخبرتهم بذلك فعلموا تصديقه فأسلموا .

وحديث الميضاة الذي رواه عمران وأبو قتادة الأنصاري من هذا الباب فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأبي قتادة أممكم ماء قال: قلت نعم ميضاة فيها شيء من ماء فنوضأ القوم وبق في الميضاة جرعة فقال :ازدهر بها يا أبا قتادة فانها سيكون لها شأن . فذكر الحديث في سيرهم ، فلما اشتدت بهم الظهيرة قالوا يارسول الله هلكنا عطشا ، قال : لاهلك عليكم . ثم قال يا أبا قتادة ائتى بالميضاة فأتيته بها ، فقال حل لى غمرى : يعني قدحه لحللته فأتيته به فيه ويستى الناس . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسنوا المل منكل عصب فيه ويستى الناس . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسنوا المل فكل عرب سيصدر عن رى ، فشرب القوم حتى لم يبق غيرى وغيره فصب لى فقال اشرب أفت يارسول الله وغيره فصب لى فقال اشرب يا أباقتادة . قلت : اشرب أنت يارسول الله فقال : إن ساقى الفوم آخرهم شربا ، فشر بت ثم شرب بعدى وبتى فى الميضاة نحو ما كان فيها ، وهم يو مئذ ثلثها أنه .

أخبرناة على بن بشران أخبرنا أبوجعفر الرزاز ، أخبرنا محمدبن عيبدالله ابن يزيد ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبدالله ابن رياح عن أبى قتادة فذكره . وفى آخره تصديق عمران بن حصين عبد الله بن رياح فى روايته ، ورواه سسليمان بن المفسيرة عن ثابت فقال فيه: فلما رأى الناس مافى الميضاة تسكاروا عليها ، ففال: أحسنوا الملم كلم سيروى .

ومنها ما اخبرنا على بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا تمتام وهو محمد بن غالب ، ثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا عكر مة عن إيس بن سلمة ابن الأكرع عن أبيه . قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابنا جهد شديد حتى هممنا أن تنحر بمض ظهر نا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجمعوا بعض مزاودكم فأمر نبى الله صلى الله عليه وسلم بنطع فحد قال : فجاء القوم بشىء فى أجربتهم فنبذوه ، قال فتطاولت أحرزه حتى كم هو فاذا هو كربضة الشاة . ونحن أربع عشرة مائة ، فأكلنا حتى شبعنا أجمعين . قال : ثم تطاولت له بعد ما شبع القوم أحرزه كم هو فاذا هو كربضة الشاة . قال : ثم تطاولت له بعد ما شبع القوم أحرزه كم هو فاذا هو كربضة الشاة . قال فشو نا جربنا منه ، ثم أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنطفة فى ادواة فصهما فى قدح فرفمنا منها حتى تطهرنا بأجمعنا ، ثم جاء بعد ذلك ثمانية نفر قالوا هل من وضوء ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فرغ الوضوء . ورواه النضر بن محمد عن عكرمة بن عمار . وقال فى الحديث : فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة أربع عشرة مائة .

وروى أبوهريرة قصة الازاود ، وقال : فدعا عليها حتى ملا القوم أزودتهم . وروى فى مثل ذلك عن أبى عمرة الانصارى وعن أبى خنيس الغفارى وعن ابن عباسكلهم عن النبى صلى الله عليه وسلم .

ومنها ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب، ثنا جعفر بن محمد بن شاكر، ثنا محمد بن ساكر، ثنا محمد بنسابق، ثنا شيبان عن فراس قال: قال الشعبي فحدثني جابر بن عبدالله أن أباه استشهد يوم أحد وترك ست بنات وترك عليه دينا كثيرا، فلما حضر جداد النخل أتيت رسول المهملي الله عليه وسلم

قلت يارسول الله قد علمت أن والدى قد استشهد يوم أحد وترك عليه دينا كثيرا فانا أحبأن يراك الغرماء قال اذهب فبيدركل تمر على حدة ففعلت ثم دعوته فلما نظروا إليه أغروا بي تلك الساعة فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرا ثلاث مرات ثم جاس عليه ثم قال ادع أصحابك فها زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدى وأنا والله راض أن يؤدى الله أمانة والدى ولا أرجع إلى إخوتى بتمرة فسلم الله البيادر كلما حتى إنى لانظر إلى البيدر الذي عليه رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كأنه لم ينقص منه نمرة واحدة (ومنها )ما أخبرنا محمد بن عبدالله الحافظ أخبرني أبو النصر الفقيه ثنا عثمان أبن سميد أنا القمني فيها قرأ على مالك عن اسحق بزعبد الله ابن أله طلحة أنه سمع أنس ابن مالك يقول قال أبوطلحة لأمسليم لقد سمعت صوت وسول الله صلَّى الله عليه وسلم ضعيفًا أعرف به الجوع فهلُ عندك منشى. فقالت نعم فأخرجت أقراصا منشمير ثم أخذت خمارا لمافلفت الخبرببعضه ثهدسته تحت يدىوردتنى بيعمشه ثمأرسلتنى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه أناس فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة قال فقلت نعم فقال طعام فقلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حوله قوموا ننطاق قال فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طاحة فأخبرته قال أبوطاحة ياأم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندنا ما نطعمهم فقالت الله ورَسُوله أعلم قال فانطلق أبو طابحة حتى لَتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه حتى دخلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلى ماعندك ياأم سليم فجاءت بذلك الخبر فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففته وعصرت عليه أم سليم عكة لحا فآدمته ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشاء الله أن يقول ثم قال إثذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إئذن لعشرة حتىأكل ومكلهم وشبعوا والقوم سبعون رجلا أو ثمانون ورواه سعد بن سعيد (م ١٠ - الاعتقاد)

عن أنس ابن مالك وزاد فى آخره قال ثم هيأها فاذا هى مثلها حين أكلوامنها ورواه النضر بن أنس عن انس وقال وأكل منها بضع وثما نون رجلا و نصل منها فضل فدفعها إلى أم سليم فقال كلى وأطعمى جيرانك

وفى حديث جابر بن عبد الله أنه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على صاع من شعير وعناق فدعا الله على القدر والتنور فأكلوا وهم ثلاثمائة ، قال وأكلنا وأهدينا لجيراننا ، فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب ذلك قال الشيخ وربوا الطعام بتبريكه فيه حتى أكل منه عدد كثير ، وزيادة الماء بدعائه قد رويناها من أوجه أخرى .

وفى حديث سمرة فى القصعة التى كانت نمد من السهاء ، وفى حديث أبي أيوب فيا صنع من الطعام ، وفى الشاة التى اشتراها من الأعرابي ، وفى اللبن الذى دعا عليه أهل الصفة ، وفيا خلف على عائشة من الشعير ، وفيا أعطى الرجل من الشعير ، وفيا بق عند المرأة من السمن فى العكة وغير ذلك في سائر هذه الاحاديث وغير ها بما فى معناها بأسانيدها بما يطول به الكتاب وفيا أشرنا إليه كفاية وبالله التوفيق .

ومنها ما أخبرنا به أبو على الحسين بن محمد بن محمد بن على الروذبارى ، وأبو عبدالله الحسين بن عرب بن برهان الغزال في آخرين قلوا أخبرنا اسهاعيل ابن محمد الصفار ثنا الحسن بن عرفه ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال : كنت أرعى غنها لمقبة بن أبي معيط فر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضى الله عنه فقال : يا غلام هل من لبن ؟ قال : قلت نعم ولكني مؤتمن ، فقال : هل من شاة لم ينزل عليها الفحل فأتيته بشاة فسح ضرعها فنزل ابن لحلبه في إفاء فشرب وستى أبا بكر ، قال : ثم قال للضرع أقلص فقلص . قال : ثم أتيته فشرب وستى أبا بكر ، قال : ثم قال للضرع أقلص فقلص . قال : ثم أتيته بعد هذا فقلت يارسول الله علمني من هذا القول ، فسم رأسي وقال يرحمك بعد هذا فقلت يارسول الله علني من هذا القول ، فسم رأسي وقال يرحمك من جدعة لم ينزل عليها الفحل بعد ، فاتيتهما بها فاعتقلها أبو بكر وأخذ من جدعة لم ينزل عليها الفحل بعد ، فاتيتهما بها فاعتقلها أبو بكر وأخذ

دسول الله صلى الله عليه وسلم الضرع فدعا فحفل الضرع ، وقد صنع مثل هذا فى غير موضع ، وصنع ذلك بشاة ام معبد حين مر بها فى الهجرة حتى قال غيه الهانف الأبيات المذكورة فى قصتها .

ومنها ماأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنا عبد الله بن جعفر ثنـــا يمقوب ابن سفيان ثنا عبيدالة بن موسى وعبدالله بن رجاء أبو عرو الغداني (ح) وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ ثنا أبو بكر بن اسحاق أنا محمد بن سليمان بن الحرث ثنا عبيد الله بن موسى وعبد الله بن رجاء قالا حدثنا اسرائيل عن أبي اسحاق عن البراء بن عازب قال اشترى أبو بكر من عازب رحلا بثلاثة عُشر درهما فقال أبو بكر لعازب مر البراء فليحمله إلى رحلي فقال له عازب لاحتى تحدثني كيف صنعت أنت ورسول اللهصليالله عليهوسلم حينخرجتما من مكة والمشركون بطلبو نسكما قال أدلجنا من مكة ليلا فأحيينا ليلتنا ويومنا حتى أظهر نا وقام قائم الظهيرة فرميت بيصرى هل أرى من ظل نأوى إليه فاذا صخرة فانتهيت إليها فاذا بقية ظل لها قال فسويته ثم فرشت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروة ثم قلت اضطجع يارسول الله فاضطجع ثم ذهبت أنفض ما حولى هل أرى من الطلب أحدا فاذا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أريد يعني الظل فسألته فقلتله : لمن أنت ياغلام ؟ فقال لرجل من قريش فسماه فعرفته ، فقلت هل في غنمك من ابن؟ قال نعم قلت هل أنه. حالب لي ؟ قال نعم ، فأمرته فاعتقل شاة من غنمه وأمرته أن ينفض ضرعها من الثراب ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال هكذا فضرب إحدى كمفيه على الآخرى فحلب لى كشبة من لبن وقد رويت معى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ادارة على فهما خرقة نصببت على الابن حتى برد أسفله ، خاتيت رسول الله صلى الله عليـه وسلم فوافقته وقد استيقظ فقلت : اشرب بارسولات والتعظيمة فشرب حتى رضيت ، ثم قلت قد آن الرحيل بارسول الله، قال : فارنحانا والفوم يطلبوننا فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بنجمشم على فرس له فقلت هذا الطلب قد لحقنا يارسول الله قال لاتحزن إن الله معناً فلما أن دنا منا وكان بيننا وبينه قيد رمحين أو ثلاثة قلت هذا الطلب قد لحقنا يارسول الله وبكيت ، فقال : ما يبكيك ؟ فقلت : أما والله ما على نفسي أبكى و لكنني إنما أبكي عليك . قال : فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففال اللهم اكفناه بما شئت قال: فساخت به فرسه في الأرمن إلى بطنها فوثب عنها ثم قال يا محمد قد علمت أن هذا عملك ، فادعو الله أن ينجيني بما أنا فيه فوالله. لأُعمين على من وراتى من الطلب وهذه كـنانتى فخذ منهــا سهما فإنك ستمر بأبلي وغنمي بمكان كذا وكذا فخذ منها حاجتك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حاجة لنا فى إبلك وغنمك ودعا له رسول الله صلىالله عليه وسلم فانطلق راجعاً إلى أصحابه ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلمو أنا معدحتي قدمناً. المدينة ليلا. ورواه زهير بن معاوية عن أبي اسحاق عن البراء عن أبي بكر قال به وانبعنا سراقة بن مالك ونحن في جلد من الأرض فقلت يارسول الله. أتينا فقال لاتحزن إنالته معنا فدعا عليه رسول الله صلىالله عليهوسلم فارتطمت فرسه إلى بطنها . ورواه الزهرى عن عبد الرحمن بن مالك المدلجي عن أبيسه عن سراقة فذكر قصة خروجه خلف النبي صلى الله عليه وسلم قال : حق سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكـثر التلفت ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تبكد تخرج يداها فلما استوت قائمة إذا غبار ساطع في السماه مثل الدخانُ . قال فعرفت أنه منع منى وأنه ظاهر .

والأحاديث في المسلم على آحاد المشركين ودعائه لآحاد المسلمين واستسقائه ودعائه بالحبس وإجابة الله تعالى أياه في مسائلك ثيرة وهي في كستاب الدلائل بأسانيدها مذكورة .

ومنها ما أخبرنا محمد بن عبدالله الحافظ ومحمد بن موسى قالا ثنا أبو العباس. محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن اسماعيل بن عبد الملك عن أبى الزبير عن جابر قال : خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز تباعد حتى

لايراه أحد فنزلنا منزلا بفلاة من أرض ليس فيها علم ولا شجر فقال لى : ياجابر خذ الإداوة وانطلق بنا فملأت الإداوة ماء وانطلقنا فشينا حتى لانكاد نرى فاذا شجر تان بينهما أذرع . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياجابر بصاحبتك حتى أجلس خلفسكما ففعلت فزحفت حتى لحقت بصاحبتها فجلس خلفهما حتى قضى حاجته ثم رجعنا فركبنا رواحلنا فسرنا فكمآتما علينا الطير تظلنا فاذا نحن بامرأة قد عرضت لرسول الله صلى الله عليه وسلم معها صبي تحمله فقالت يارسول الله إن ابني هذا يأخذه الشيطان كل يوم ثلاث مرات لايدعه فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناوله فجمله بينه وبين مقدمة الرحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ عدو الله أنا رسول الله ، فأعاد ذلك ثلاث مرات ثم ناولها إياء فلما رجعنا فكنا بذلك المساء عرضت لنا المرأة معهاكبشان تقو دهما والصبي تحمله فقالت يارسولالله اقبل منى هديتى **فوالذى بعثك بالحق نبيا إن عاد إليه بعد فقال رسول الله صلىالله عليه وسلم** خذوا أحدهما منها وردوا الآخر . ثم سرنا ورسول الله صلى الله عليه وسلمُ بيننا فجاء جمل ناد . فلما كان بين السماطين خر ساجدًا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أيها الناس من صاحب هذا الجل ؟ فقال فتية من الأنصار حمو لنا يارسول اقه قال فما شأنه ؟ قال سنونا عليه منذ عشرين سنة فلما كبر سنه وكانت عليه شحيمة فأردنا نحره لنقسمه بين غلبتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيعو نيه قالوا يارسول الله هولك قال فأحسنوا اليه حتى يأتيه أجله قالوا يارسُولالله نحن أحق أن نسجد لك من البهائم . قال رسولالله صلىالله عليه وسلم : لاينبغي لبشر أن يسجد لبشر ولو كان ذلك كاناللساء لازواجهن وقد روى عبادة بن الوليد عن جابر بن عبد الله قصة انقياد الشجرتين لنبينا صلی انه علیه وسلم واجتهاعهما حتی استثر بها ، ثم افتراقهما . وروی یعلی ابن مرة عن أبيــ وقيل عنه دون أبيه أنه شهد هــذه المعجزات الثلاث من رسول الله صلى لله عليه وسلم كما شهدهن جابر .

وروينا في حديث ابن عباس دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم العذق ونروله من النخلة ومشيه اليه ورجوعه إلى مكانه.

وفى حديث ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم دعاؤه الشجرة وإقبالها اليه حتى قامت بين يديه فاستشهدها ثلاثا فشهدت أنه كما قال . ثم رجعت إلى منبتها .

وفى حديث سلمان الفارسى حين كاتب قومه علىكذا وكذا نخلة يغرسهالهم ويقوم عليها حتى تطعم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فغرس النخل كلها إلا نخلة واحدة غرسها غيره فأطعم نخله من سنته إلا تلك النخلة .

وفى حديث جابر وغيره فى قصة خيبر إخبار الذراع إياه بأنها مسمومة. وفى حديث أبى سعيدالحندرى شهادة الذئب لنبيناصلى الله عليه وسلم بالرسالة وفى حديث النعمان بن بشير وسعيد بن المسيب شهادة زيد بن خارجة الانصارى بعد مامات لنبينا صلى الله عليه وسلم بالرسالة

وفحديث روى عن عمر وغيره فى شهادة الصب لنبينا صلى الله عليه وسلم وفى حديث ربعى بن حراش شهادة أخيه بعد مامات لنبينا صلى الله عليه وسلم بالرسالة وفى حديث الاعش عن شمر بن عطية عن أشياخه شهادة الصبى الذى شب ولم يشكلم لنبينا صلى الله عليه وسلم بالرسالة . وفى حديث معيقيب شهادة الرضيع لنبينا صلى الله عليه وسلم بالرسالة .

وفى قصة أحد أن نبينا صلى الله عليه وسلم اعطى عبدالله بن جحش عسيبا من نخل وكان قد ذهب سيفه فرجع فى يد عبد الله سيفا .

وفى مغازى محمد ابن إسحاق بن يسارثم الواقدى فى قصة بدران عكاشة ابن محصن انقطع سيفه فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا فإذا هو سيف أبيض طويل القامة فلم يزل عنده حتى هلك . وفى كتاب الواقدى أنه الكسر سيف سلمة بن أسلم فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيبا كان فى يده فقال اضرب به فاذا هو سبف جيد فلم يزل عنده حتى قتل يوم مجسر أبى عبيد ، وفى قصه يوم بدر وقيل أحد عن قتادة بن النعمان أنه أصيبت عينه

فسالت حدقته على وجنته فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فغمز حدقته براحته فمكان لايدرى أى عينيه أصيبت .

وعن رفاعة بن رافع أنه رمى يوم بدر بسهم ففقت عينه فيصق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له فما آذته وبصق في عين على رضى الله عنه يوم خيبر من رمد كان بها ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع . ثم لم يشك عينيه بعد . وله من دعو انه واستسقائه واستشفائه وإجابة الله تعالى إياه في جميع ذلك آيات كثيرة ودلالات واضحة ومعجزاته أكثر من أن تحفى وأشهر من أن تحفى وإنما نشير هاهنا من كل جنس إلى مقدار ما يتضح به ما قصدناه في هذا السكتاب .

وقد روينا أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا جبريل عايه السلام في صورة دحية السكلي ودحية غاثب ورأى جماعة من المشركين جهاعة من الملائكة الذين أمد رسولالله صلى الله عليه وسلم بهم يوم بدر ورأى سعد بن أبى وقاص يوم أحد رجلين أحدهما عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن يساره عليهما ثياب بياض يقاتلان عنه أشد القتال ما رآهما قبل ذلك ولا بعده وإذا هما ملـكان (وأما أخبار)النبي صلى الله عليه وسلم عن الـكوائن أيام حياته و بعد وفاته وظهور صدقه في جميع ذلك فهي كثيرة وهي في كتاب الدلائل منقولة فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر حين كان بمكة بما أفسدت الارضة من صحيفـة قريش فأتى بها فوجدت كما قال وحين أخبر عن مسراه إلى بيت المقدس ثم إلى السموات السبع وكذب فيه أخبرهم عن العير التي رآها في طريقه وعن قدومها وعن نبأ بيت المقدس فكانكما قال وأخبر أصحابه بما وقعرلايد ابن حارثه وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة بموته ونعاهم قبل أن يجىء خبرهم و نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وأخبر عن كتاب حاطب ابن ابي بلتمة وأخبر عن أشياء وجد تصديقه في جميعها ورواية جميع ذلك الفتن التي بدت فآخر خلافة عثمان وظهرت عند قتله وبعده وأخبرهم بمدة بقاء الخلفاء بعده وأشار الى الملوك الذين بكونون بعدهم من بني أمية ثم من بني العباس فسكانواكما قال وسمي جماعة مناصحابه شهداء فأدركوا الشهادة بعده وأخبر بأن عبد الله بن سلام لا يدرك الشهادة غير أنه يموت على الإسلام فكان كما أخيرو أخبر عن البلاء الذي أصاب عثمان بن عفان وعن قتل عمار بن ياسر وقتل ابن ابنته الحسين بنعلى واصلاح الحسن بن على ابن ابنته بين فئتين عظيمتين من المسلمين فوجد تصديقه في جمسع ذلك ونعي نفسه الى ابلته فاطمة وأخبر بأنها اول أهله لحوقا به فسكان كما قال وبشر أمته بكفاية الله شرالأسود العنسي ومسيلمة الكذابين مكانكما أخبر وذكر أويس القرنى ووصفه بماوجد تصديقه بعده وارتد رجل من الانصار ولحق بالكفار وكان قد قرأ البقرة وآل عران ثم مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبله الارض فدفَّن مرارا فلم تقبله الارض ولمكل جنس من أجناس دلاً ثل صدقه أشياء ذكر ناها قى كتاب دلائل النبوة رمن آراد معرفتها بأسانيــدها رجع اليها ان شاء الله تعالى ولنبينا صلى الله عليه وسلم مرتبة عظيمة ومنزلة شريفة بماكان له منخاتم النبوة وكانت لهعلامة ظاهرة في كتفه عرفه بها أهل الـكتاب وبسائر صفاته التي وجدوها مكتوبة في كتبهم ثم بماكان منشق قلبه واستخراج حظالشيطان منه وغسله وكان أمرا ظاهرا شاهده جماعة كانوا معه وكان أنس بن مالك يقول كنت أرى أثر الخيط في صدره ثم بما كانله من المعراج ليلة أسرى به من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى ثم عرج به الى سدرة المنتمى وكان ذلك في اليقظة وكلما أخبر عنه من رؤية من رآه تلك الليلة من الملائدكة والنبيين والجنة والنار وغير ذلك من آيات ربه كان رؤية عين

أخبرنا أبوعبد الله الحافظ ان احمد بنجمفر القطيعي قال ثنا عبد الله ابن احمد ابن حنبل حدثني أبي ثنا سفيان عن عمر و عن عكر مة عن ابن عباس في قوله عز وجل وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال وهي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به وقد ذكر نا قصة المعراج وشق الصدر وصفة خاتم النبوة في كتاب دلائل النبوة واما قول الله عز وجل و القدر آه بالأفق المبين ولقدر آه نزلة أخرى فقد قالت عائشة أنا أول هذه الامة سأل عن هذا

رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جبريل لم أره على صورته التى خلق عليها غيرها بين المرتبين رأيته منهبطا من السهاء ساداعظم خلقه ما بين السهاء إلى الآرض وفي حديث عبد الله بن مسعود في هذه الآية فسكان قاب قوسين أو أدفى قال قال رسول الله صلى الله عايه وسلم رأيت جبريل عليه السلام له ستمائة جناح، وعن عبد الله بن مسعود في قوله ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى جبريل له ستمائة جناح وعن أبي هريرة مثل ذلك وذهب ابن عباس إلى أنه رأى ربه مرتبن و حمل الآيتين على رؤيته عز وجلوالله أعلم.

وقد مضى ذكر أقاويلهم وأفاويل غيرهم فى ذلك بأسانيـدها فى كـتاب الاسماء والصفات ركـتاب الرؤية .

( فصل ) والآنبياء عليهم الصلاة والسلام ، بعد ما قبضوا ردت اليهم أرواحهم فهم أحياء عند ربهم كالشهداء وقد رأى نبينا صلى الله عليه وسلم جماعة منهم ليلة المعراج وأمر بالصلاة عليه والسلام عليه وأخبر وخبره صدق أن صلاتنا معروضة عليه وأن سلامنا يبلغه وأن الله حرم على الارض أن تأكل جساد الانبياء وقد أفر دنا لإثبات حياتهم كتابا فنبينا صلى الله عليه وسلم كان مكتوبا عند الله عز وجل قبل أن يخلق نبيا ورسولا وهو بعد ما قبضه في الله ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه والذين يبلغون عنه أوامره و نواهيه خلفاؤه في سالته باقية وشريعته ظاهرة حتى يأنى أمر الله عز وجل صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما .

## باب القول فى كرامات الاوليا.

قال الله عز وجل فى قصة مربم عليها السلام (كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندهارزقا قال يامريم أفى الله هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغبن حساب ) وقال فى قصة سليمان عليه السلام (قال الذى عنده علم من السكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك ) وآصف لم يكن نبيا وإنما لا يجوز ظهور السكرامات على السكاذ بين فأما على الصادقين فإنه يجوز

ويكون ذلك دليلا على صدق من صدقه من أنبياء الله عز وجل وقد حكى نبينا صلى الله عليه وسلم من الكرامات التى ظهرت على جريج الراهب والصبى الذى ترك السحر وتبع الراهب والنفر الذين آووا على غار من فى إسرائيل فانحطت عليهم الصخرة وغيرهم مايدل على جواز ذلك وقد ظهر على أصحابه فى زمانه وبعد وفاته . ثم على الصالحين من أمته مايوجب اعتقاد جوازه وبالله التوفيق .

أخبرنا أبوبكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنا عبدالله بنجعفر الأصبهاني ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبوداود ، ثنا إبراهيم بن سعد عن الزهرى عن عمر ابن أسيد بن حارثة حليف بني زهره وكان من أصحاب أني هريرة قال: بعث رسول الله صلىالله عليه وسلم عشرة رهط عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت وهو جد عاصم بن عمر فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة بين عسفان ومكة ذكر والحي منهديل بقال لهم بنوا لحيان فنفروا لهم بمائة رجل رام فاتبعوا آثارهم حتى وجدوا ماكلهم التمر فقالوا هذه تمر يثرب فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجئوا إلى فدند فقالوا الزلوا ولـكم العهد والميثاق|لا نقتل منكم أحداً .' فقال عاصم أما أنا فو الله لا أنزل في ذمة كافراليوم اللهم بلغ عنا نبيكالسلام فقاتلوهم فقتل منهم سبعة ونزل ثلاثة على العهد والميثاق فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم وكتفوهم فلما رأى ذلك منهم أحد الثلاثة قال هذا والله أول الغدر فعالجوه فقتلوه وانطلقو ابخبيب بن عدى وزيد ابن الدثنة إلى مكة فباعوهما وذلك بعد وقعة بدر فاشسرى بنوا الحارث خبيبا وقدكان قتل الحارث يوم بدر قالت ابنة الحارث فيكان خبيب أسيرًا عندنا فو الله إن رأيت أسيرًا قط كان خيرًا من خبيب والله لقد رأيته يأكل قطفًا من عنب وما بمكة يومئذ من ثمرة وإن هو إلا رزق رزقه الله خبيباً . قالت واستعار منى موسى يستحدبه للقتل ة لت فأعرته إباه ودرج ابن لى وأنا غافلة فرأيته يحلسه على صدره قالت ففزعت فزعة عرفها خبيب قالت ففطن لى فقال أتحسبين أنى قاتله ماكنت لأفعله قالت فلما اجمعوا على قنله قال لهم

دعوتى أصلى ركعتين فصلى ركعتين وقال لولا أن تحسبوا أن بى جزعا لودت قالت وكان خبيب أول من سن الصلاة لمن قتل صبرا. ثم قال اللهم احصهم عدداً واقتلهم بدداً ولا بق منهم أحدا

فلست أبالى حير أفتل مسلما على أى حالكان فى الله مصرعى وذلك فى جنب الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلوبموع

قال وبعث المشركون إلى عاصم بن البت ليؤتوا من لحمه بشى. وكان قتل رجلا من عظمائهم فبعث الله مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم فلم يستطيعوا أن يأخذوا من لحمه شيئا

وأخبرنا أبو عبدا لله الحافظ، أنا إسماعيل بن محمد الفصل البيه في ، ثنا جدى ثنا أبو ثابت ، حدثنى إبراهيم بن سعد فذكره بإسناده ومعناه وذكر قول المرأة والله مارأيت أسيراً قط خيرا من خبيب والله لقد وجدته يأكل قطفا من عنب وإنه لمو ثق بالحديد وما بمكة من ثمرة ، وقال فى الشعر وذلك فى ذات الإله ورادوا استجاب الله لعاصم يوم أصيب فأخبر رسول لله عليه من عليه وسلم أصحابه يوم أصيبوا خبرهم وذكر فى عاصم مابعث الله عليه من الدبر حتى حمته وذكره محمد بن إسحاق بن يسار فى المغازى عن عاصم بن عمر ابن قتادة وزاد فلما حالت بينهم وبينه قالوا دعوه حتى يمسى فتذهب عنه فنأخذه فبعث الله الوادى فاحتمل عاصما فذهب به قال وقد كان عاصم أعطى فنأخذه فبعث الله الوادى فاحتمل عاصما فذهب به قال وقد كان عاصم أعطى عمر بن الخطاب يقول : يحفظ الله المؤمن فنعه الله بعد وفاته كما امتنع منهم. في حياته

وروینا عن بریدة بن سفیان استجابة الله دعاء خبیب علی الذین قنلوه فلم یحل الحول ومنهم أحد غـــــــیر رجل لبد بالارض حین راه بدعو وفی هذا الحدیث الصحیح کرامات ظهرت علی من سمی فیه .

اخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد ابن منصور الرمادى ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر عن ثابت عند أنس بن مالك أن أسيد بن حضير الانصارى ورجلا آخر من الانصار تحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حاجة لهما حتى ذهب من الليل ساعة فى ليلة شديدة الظلمة ثم خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقلبان وبيد كل واحد منهما عصية فأضاءت عصا أحدهما لهما حتى مشى فى ضوتها حتى إذا افترقت بهم الطريق أضاءت للآخر عصاه فمسى كل واحد منهما فى ضوء عصاه حتى بلغ أهله ، رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال : كان عباد بن بشر وأسيد بن حضير ورواه قتادة عن أنس فلم يسم الرجلين قال : ومعهما إمثل وأسيد بن حضير ورواه قتادة عن أنس فلم يسم الرجلين قال : ومعهما إمثل المصباحين يضيئان بين أيديهما وقد رويناه عن حمزة بن عمر والاسلى وأبي عيسى بن جبر أنهما أكر ما بقريب من ذلك فأضاءت أصابع حمزة و فور في عصى أبي عيسى .

أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد ابن منصور ، ثنا عبد الرزاق . ثنا معمر عن قتادة قال كان مطرف بن عبدالله ابن الشخير وصاحب له سريا فى ليلة مظلمة فإذا طرف سوط أحدهما عنده ضوء فقال لصاحبه أما إنا لو حدثنا الناس بهذا كذبو نا قال مطرف المكذب أكذب يقول المكذب بنعمة الله أكذب ومطرف بن عبد الله كان من كبار التابعين وإنما أوردته عقيد حديث الصحابة لكو نه شبيها بما أكرمو ابه وقد روينا نزول الملائكة للقرآن عندقراءة أسيد بن حصير وذلك أنه رأى مثل الطلة فيها أمثال المصابيح فقال الني صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة أتت لصو تك وروينا تسليم الملائكة على عمران بن حصين وروينا عن جماعة من الصحابة أن كل واحد رأى جبريل عليه السلام في صورة دحية الكلي

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبوبكر بن إسحاق بن أيوب الفقيه أنا على بن عبدالعزير ثنا أبوالنعمان محمد بن الفعنل ثنا معتمر بن سلمان عن أسه عن أبى عثمان أنه حدثه عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرة من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادسأوكا قالوأن أبا بكر جاء بثلاثة وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشرة فهو وأنا وأبو بكر وأمى ولا أدرى قال وامرأني وخادم بين بيتنا وبين بيت أنى وأن أبا بكر تعشى عند رسمول الله صلىالله عليه وسلم ثم لبث حتى صلبت العشاء ثم رجع فلبث حتى تعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بعد مامضى من الليل ماشاء الله فقالت له امر أنه ماحبسك عن أضيافك أو قالت عن ضيفك قال أوماعشيتهم قالت أبوا حتى تجىء وقد عرضوا عليهم فغلبوهم قال فذهبت أنا واختبأت وقلت ياغنثر رسب وقالكلوا وذكركلمة وقال والله لاطعمته أبدأ قال فأيم الله ماكنا نأخذ لقمة إلا وربا من أسفلها أكثر منها قال وشبعوا رصارت أكثر مما كانت قبل ذلك قال فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكـ ثر قال لامرأته يا أخت بني فراس ما هــذا قالت لا وقرة. عيني لحمى الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات فأكل منهـــا أبو بكر وقال أبوبكر إنمــاكان ذلك من الشيطان يعني يمينه ثم حملها إلى وسولالله صلى الله عليه وسدلم قال وكان بيننا وبين قومعهد فمضى الآجل فعرفنا اثني عشر رجلا مع كل رجل أناس الله أعلم كم مع كل رجل قال فأكلوا منها أجمعون .

قال الشيخ رضى الله عنه وقد رويناكر امات ظهرت على عدة من الأولياء. فى حياة نبينا صلى الله عليه وسلم وله شو اهدكثيرة ذكر ناها فى كتاب دلائل. النبوة وغيره

وقد روينا فى فضائل الصحابة كرامات ظهرت على بعضهم بعد وفاة. النبى صلى الله عليه وسلم وإعادتها فى هذا الكتاب مما يطول شرحه فاقتصرنا. منها على بعضها وفيه كفاية .

أخبرنا أبو عبدالله الحافظ أنا حمزة بن العباس العقبي ثنا عبد الكريم ابن الهيثم الديرعاة ولى حدثنا أحمد بن صالح ثنا ابن وهب أخبرنى يحيي بن.

أيوبٍ عن محد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب بعث جَيْشًا وأمر عليهم رجلا يدعى سارية قال فبينا عمر يخطب قال لجمل بصيم وهو على المنهر باسارية الجبل ياسارية الجبل قال فقدم رسول الجيش فسأله فقال ياً أمير المؤمنين لقينا عدونا فهرموناوإن الصايح ليصيح ياسارية الجبل ياسارية الجبل فشددنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله فقيل لعمر إنك كنت تصيح بذلك قال ابن عجلان وحدثني إياس بن معاوية بن قرة بذلك وقد روينا من أوجه عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه أنه قال ماكنا ننكر ونحن متوافرون أن السكينة تنطق على لسانءمر وعن عبد الله بن مسمود مارأيت عمر قط إلا و نان بين عينيه ملكا يسدده وعن عبد الله بن عمر قال كان عمر يقول الفول فننتظر متى يقع قال الشيخ وكيف لانكون وقد قال رسولالله صلى الله عليه وسلم إنه كان في الأمم قبله محدثون مإن يكن في هـنـه الأمة فهو عمر بن الخطاب وهذا الحديث أصل في جو از كرامات الا، لياءو في قراءة أبى ابن كعب وماأرسلنا من قبلك من رسول ولانى و لاعدث و قرأها ابن عباس كذلك. ثم في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فيل كيف يحدث قال يتكلم الملائكة على لسانه وذلك يو أفق مارو يناعن على وعبدالله في عمر رضي الله عنه وأخبرنا أبو الحسين بنالفضل القطان أن عبد الله بن جمفر قال ثنا يعقوب ابن سفيان ، ثنا محمد بن عزيز الايلي عن سلامة ابن ربيح عن عقبلي ، حدثني ابن شهاب عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من ضعيف متضعف ذو طمرين لو أقسم على الله لابره. منهم البراء بن مالك و أن البراء لتى زحفًا من المشركين فقالوا له يا برا. إن النب صلى الله عليه وسلم، قال لو أقسمت على الله لابرك فاقسم على ربك ة ال أقسم عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم فمنحوا أكتافهم ثم التقواعلى قنطرة السويس فا، جعه الى المسلمين فقالوا أقسم يا براء على ربك قال أقسم عليك يارب لما منحتناأ كتافهم ورزقتي الشهادة فمنحوا أكتافهم ، وقتل البراء شهيدا .

اخبرنا أبو زكرياً بن أنى إسحاق أما أبوعبد الله بن يمفوب ، ثنا محمد أبن عبد الوهاب أنا جعفر بن عوف أنا أسامة بن زيد عن عمد بن عمرو

عن محد بن المنسكدر عن سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال ركبت سفينة في البحر فانسكسرت بى فركبت لوحا منها فاخر بنى إلى أجمة فيها أسد إذ أقبل الاسد فلما رأيته قلت با أبا الحارث أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل نحورى حتى ضربنى بمنسكبه ثم مشى معى حتى أقامنى على الطريق قال ثم همهم ساعة و صربى بذنبه فرأبت أنه يو دعنى قال الشبيع محد بن عرو هذا هو محد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ، ورواه أيعنا سعيد بن عبد الرحن الجحشى ، عن ابن المنكد .

## باب القول في أحماب رسول الله عايه وسلم وعلى آله ورحي عنهم

قال الله تبارك وتعالى ، عمد رسول الله والذبن آمنوا معه أشداء على المكفار رحماء ببنهم تراهم ركما سجدا ببتغون فعنلا من الله ورضوانا سياهم في وجوهم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سرقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فأثنى عليهم ربهم وأحسن التنسساء عليهم ورفع ذكرهم في التوراة والإنجبل والقرآن الحكر يم ثم وعدهم المغفرة والأجر العظَّيم فقال: • وعد الله الذين آمنه ا وعملوا الصالحات منهم منفرة وأجرا عظيما ، وأخبر فيآبة أخرى برضاء عنهم ورضاهم عنه فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ؛ رضوا عنه ثم بشرهم بما أعد لهم ه فقال: , وأعد لهم جنات بجرى من تحتها الأنهار خالدين فبها أبدا ذلك الفوز العظيم ، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعفو عنهم والاستغفاد لهم فقال فأعف عنهم واستغفر لحم وأمره بمشاورتهم تطييبا التلوبهم وتلبيها لمن بعده من الحكام على المشاررة في الاحكام فقال: ﴿ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرُ ﴾ • فإذا عزمت فتوكل على الله ، وندب من جاء بعدهم إلى الاستغفار لهم وأن لايجعلوا في علو بهم غلا للذين آمنوا فقال: . والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذبن سبقونا بالإيمان ولانجمل فىقلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم ، وأثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله عليهم وشبههم بالنجوم ونبه بذلك أمته على الاقتداء بهم فى أمور دينهم، كما يهتدون بالنجوم في ظلمات البر والبحر في مصالحهم نقال ما أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، ثنا أبو حامد بن الشرق ، ثنا أبو صالح أحمد بن منصور زاج . ثنا الحسين بن على الجعني عن مجمع بن یحی عن آبن أنى بردة يعنى سعيد بن أبى بردة ابن أبى موسى الأشمرى عرابيه عن أبى موسى قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب فقلنا لو انتظرنا حتى نصلي معه العشاء قال ففعلنا فخرج الينا فقال؛ مَا زلتم هاهنا . فقلنا : نعم يا رسول الله قلنا نصلي معك العشاء قال أصبتم أو أحسنتُم ثم رفع رأسه إلىٰ السياء فقال : النجوم أمنة للسهاء فإذا ذهبت النجوم أتى أهلُ السهاء ما يوعدون وأنا أمنة لاصابى فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لامتي فإذا ذهت أصحاف أتى أمتى مايوعدون ، وروى عنه في حديث موصول بإسناد آخر غير قوى وفي حديث منقطع أنه قال: إن مثل أصحالي كمثل النهجو م في السياء، ن أخر بنجم منها اهتدى والذي رويناء هاهنا من الحديث الصحيح يؤدي بعض معناه ، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحواريين والأصمحاب اللذين ينصرون دينه ويأخذون بسنته ويقتدون بأمره فقال في رواية عبدالله بن مسعود عنه ما من نبي بعثه الله عز وجل في أمة إلاكان له من أمته حوار بون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثمأنه صلى الله عليه وسلم شهد بكونهم خير أمته فقال في رواية عبد للله ابن مسعود عنه وفي رواية عائشة وعمران بن الحصين وأني هريرة خير الناس قرني وفي بمضها خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم وقال في رواية عمر بن الخطاب أكر موا أصحاني فإنهم خياركم وفرواية أخرى احفظونى فيأصحابي وأمر فيها روى عنه بمحبتهم ونهى عن سبهم وأخبر أمته بأن أحدا منهم لا يدرك محلهم ولا يبلغ درجتهم وأن الله تعالى غفر لهم .

أخبرنا أبوعلي الحسين بن محمد بن محمد بن على الروذباري ، ثنا أبو بكر

عمد بن أحمد بن محمويه العسكرى، ثنا جعفر بن محمد القلانسى، ثنا آدم ابن أبى اياس، ثنا شعبة عن الآعش قال سمعت ذكوان يحدث عن أبي سعيد الحدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تسبوا أصحابى فلو أن أحدكما ففق مثل أحد ذهبا ما باخ مد أحدهم ولانصيفه، ولايبغض الانصار ريل يؤمن بالله واليوم الآخر .

حدثنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، ثنا على بن سعيد النسوى ، حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد ، ثنا عبيدة بن أبى رايطه السكوفي عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن مغفل المرفى قال قال سول الله صلى الله عليه وسلم ألله أله في أصحابي لاتتخذوه غرضا بعدى فمن أحبهم فبحي أحبهم ، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ، ومن آذاهم فقد أذى الله يوشك أن يأخذه .

أخبرنا أبو محمد بن يوسف أنا أبو سعيد بن الإعراق، ثنا الحسن بن محمود الزعفر أنى ، ثنا عفان ، ثنا أبو عوانة ، ثنا الحصين عن سعيد ابن عبيد عن أبى عبد الرحمن السلمى ، عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لعمر بن الخطاب رضى الله عنه وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لسكم وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لسكم الجنة فأغرورقت عينا عمر .

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصفانى ، ثنا حجاج بن محمد قال، قال ابن جر ج ، أخبرتى أبو الزبير أنه سمع جابراً يقول أخبرتنى أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة لا يدخل النار إن شاء الله تعالى من أصحاب الشجرة الذين با يعوا تحتها ، قالت : بلى يا رسول الله ، فانتهرها فقالت حفصة : وإن منكم إلا واردها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم . قد قال الله عور وجل ، ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ، .

( 11 - Illariale )

ثما أبو بكر محمد بن الحسن بن نورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس ابن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا المسعودى عن عاصم عن أبى وائل عن ابن مسعود قال إن الله تبارك و تعالى نظر فى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب الناس فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم فبعثه برسالته وانتخيه بعلمه ثم نظر فى قلوب الناس بعده فاختار له أصحابه لجعلهم أنصار دينه ، ووزراء نبيه فما رآه المزمنون حسنا فهو عند الله حسن . وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر ابن إسحاق أنا زياد بن الحليل التسترى . ثنا كثير بن يحيى أبو مالك ، ثنا أبو عوانة بن أبى بلج عن عمرو بن ميمون قال : كنا عند ابن عباس فقال : أخبرنا الله في القرآن أنه قد رحتى عن أصحاب الشجرة فعلم مافي قلوبهم فهل حدثنا أنه سخط عليهم بعد وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر القطان ثنا أحمد بن يوسف ثنا محمد وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر القطان ثنا أحمد بن يوسف ثنا محمد وجويبر عن الصحاك بن مزاحم قال أمر الله عز وجل بالاستغفار لهم يمني لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنهم سيحدثون ماأحدثوا .

حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوى أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن الآزهر بن منيع ثنا أبو أسامة عن سفيان عن نسير بن دعلوق قال سمعت ابن حمر يقول لاتسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فان مقام أحدهم ساعة أفصل من عمل أحدكم عمره

باب القول فيأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه

قال الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وإبتدأ الآية فى نساء النبى صلى الله عليه وسلم وتخييرهن فلما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة كان لهن ماأعد الله لهن من الانجر العظيم مم ميزهن عن نساء العالمين في العذاب والآجر ثم أبانهن منهن فقال بانساء النبي السن كأحد من النساء ان انقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فساق الكلام إلى قوله إنما يريد اقه ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر كم تطهيرا وإنما ورد بلفظ الذكور لادخال غيرهن معهن في ذلك ثم أضاف البيوت إليهن بقوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة وجعلهن أمهات المؤمنين فقال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وحرم نسكاحهن بعد وفاة نبيه صلى الله عليه وسلم فقال وماكان لسكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تشكحوا أزواجه من بعده أبدا وأنزل في براءة عائشة بنت الصديق بما رميت به في قوله إن الذين جاءوا بالافك عصبة مشكم لانحسبوه إلى آخر الآيات فهي تملى في مساجد المسلمين وفي صلو اتهم في عاربيهم وتدكنب في مصاحفهم وألواحهم إلى يوم الدين وفيها بيان عفتها وحيما نتها وطهار تها وكبير إثم من رماها وعظيم عذا به ولعنه في الدنيا والآخرة وكنى لها بذلك شرفا ولن وقع فيها عذا با معدا ولعنا متتابعا عاجلا وآجلا .

أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضى بالكوفة ، ثنا أبو جعفر محمد بن على بن دحيم ، ثنا إبراهيم بن إسحاق الزهرى ، ثنا جعفر يعنى ابن عون ويعلى عن أبي حيان التيمى عن يزيد بن حيان قال بسمعت زيد بن أرقم قال : قام خينا ذات يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه . ثم قال : أما بعد أيما الناس إنما أنا بشريوشك أن يأتى رسول ربى فأجيبه وإنى تارك فيكم الثقلين أو لهما كتاب الله فيه الهدى والنور فاستمسكوا بكتاب الله وخذوا به فحف على كتاب الله ورغب فيه ثم قال : وأهل بيتى أذكركم الله في أهل بيتى ثلاث مرات . فقال له حصين يازيد من أهل بيته اليس نساؤه من أهل بيته قال بلى أن نساءه من أهل بيته . ولكن أهل بيته اليس نساؤه من أهل بيته قال بلى قال آل على وآل جعفر وآل العباس وآل عقيل فقال كل هؤلاء يحرم الصدقة قال نعم قال الاستاذ الإمام رضى الله عنه قد بين زيد بن أرقم أن الصدقة قال نعم قال الاستاذ الإمام رضى الله عنه قد بين زيد بن أرقم أن

نساته من أهل بيته واسم أهمل البيت لمكل من النساء تحقيق وهو متناول الآل واسم الآل لكل من يحرء الصدقة من أولاد هاشم و أولاد المصلب له ول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد واعطاته الحنس الذي عوضهم من الصدقة بني هاشم و بني المطلب وقال إنما بنو هاشم و بنو المطلب شي واحد وقد يسمى أزواجه آلا بمعنى التشبيه بالنسب فأراد زيد تخصيص الآل من أهل البيت بالذكر ولفظ النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية بهم عام يتناول الآل والآزواج وقد أمر نا بالصلاة على جميعهم فقال: ما أخبر نا أبو على الروذ بازى ، أنا أبو بكر بن دارسة ، ثنا أبو داود ، ثنا موسى بن إسماعيل الروذ بازى ، أنا أبو بكر بن دارسة ، ثنا أبو داود ، ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حبان بن يسار المكلائى ، حدثنى أبو مطرف عبد الله بن طلحة عن عبيد الله ابن كريز حدثنى محمد بن على الهاشمى عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي ملى الله عليه وسلم قال من سره أن يكتال بالمكيال الآوني إذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كاصليت على إبراهيم إنك حميد بحيد .

قال الشيخ وأمر فى حديث أفي حميد الساعدى بالصلاة عليه وعلى أزواجه وذريته ويحتمل أنه أفر دهن بالذكر من جملة أهل البيت على وجه التأكيد كم أفرد الندية على وجه التأكيد ثمرجع إلى التعميم في حديث أبي هريرة ليدخل فيها غير الآزواج والندية من آله الذين يقع عليهم اسم أهل البيت والله أعلم أخبر تا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي من أصل كتابه ، قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن مكر من أعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن شريك ابن أبي نمر عنا عثمان ابن عمر ، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن شريك ابن أبي نمر عنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن شريك ابن أبي نمر عنا عبد الله البيت ) قالت فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن على والحسين والحسين . فقال هؤلاء أهلى قالت فقلت بارسول الله الما قال أبو عبد الله هذا حديث أما أنا من أهل البيت ؟ قال بلى إن شاء الله ، قال أبو عبد الله هذا حديث صحيح سنده ثقاة رواته .

قال الشيخ : وهذا يؤكد ما ذكرنا من دخول آله وأزاجه فى أهل بيته وعلينا محبة جميعهم وموالاتهم فىالدين

أخبرنا محدبن عبد الله الحافظ، أنا أبو النضر محدين محدبن بوسف الفقيه، ثنا علمان بن سعيد الدارى ثنا على بن محربن برى، ثنا هشام بن بوسف الصنعائى ثنا عبد الله بن سلمان النوفلى عن محمد بن على بن عباس عن أبيه عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبونى لحب الله وأحبوا أهل بيتى لحبي .

حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصهانى أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، ثنا ابراهيم بن الحاث البغدادى، ثنا يحيى بن أبى بكير، ثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقبل عن حمزة بن أبى سعيد الحدرى عن أبيه قال سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر ما بال رجال يقولون أن رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفع قومه يوم القيامة ؟ بلى والله إن رحمى موصولة فى الدنيا والآخرة وإنى أيها الناس فرط له على الحوض .

قال الشبخ: وقد روينا في فضائل أهمل البيت والصحابة رضى الله عنهم في كتاب الفضائل ماورد فيهما. وفيها روينا عن عائشة عن فاطمة رضى الله عنها أن الذي صلى الله عليه وسلم قال لها ألا ترضين أن تكوفى سيدة نساء هذه الأمة أو نساء المؤمنين. وفيها روى عن حذيفة وأبي سعيد وغيرهما عن الني صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة زاد أحدهما في روايته إلا ما كان من مريم بنت عمر ان وآسية بنت مزاحم وفي رواية ابن عباس أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت عمر ان وآسيه بنت مزاحم . وفي حديث أبي موسى وأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الريد على سائر الطعام ، وقال لا بنته فاطمة فضل عائشة على النساء كفضل الريد على سائر الطعام ، وقال لا بنته فاطمة بلست تعبين ما أحب قالت بلى قال فاحبي هذه يعني عائشة وقال عمار بن ياسر بمشهد على رضى الله عنهما لمن فال من عائشة اسكت مقبو حا منبوحا تؤذى

حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عمار انها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة . وفي حديث أبي سعيد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وجميع ذلك مع غيره من فضائلهم مذكور في كتاب الفضائل بأسانيدها من أراد الوقوف عليها رجع اليه إن شاء الله تعالى .

## باب تسمية العشرة الذين شهدلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه بالجنة

أخبرنا أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله ن بشران ببغداد ، أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمروالرزاز ، ثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور ، ثنا يحيى بن سعيد عن صدقة ابن المثنى حدثنى جدى رباح بن الحرث أن المغيرة بن شعبة كان فى المسجد الأكبر وعنده أهل السكوفة فقال سعيد بن زيد أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم على محمته أذناى ووعاه قلبى من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنى لم أكن أروى عنه كذبا يسألنى عنه إذا لقيته . أنه قال أبو بكر فى الجنة وعمر فى الجنة وعثمان فى الجنة وعلى فى الجنة وطلحة فى الجنة والزبير فى الجنة وعمد بن مالك فى الجنة و تاسع المسلمين فى الجنة و تاسع المسلمين المسجد بنا شدونه باصاحب رسول الله من التاسع قال نشد تموفى بالله والله عظيم أنا تاسع المسلمين ورسول الله عليه العاشر ثم اتبع ذلك يمينا والله لمشهد شهده رجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمل أحدكم ولو عر عمر نوح .

وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحانظ ، أنا أبو حامد احمد بن على ابن الحسن المقرى ، ثنا أبو عيسى الترمذى ، ثنا صالح بز مسهار حدثنى ابن أبى فديك عن موسى بن يعقوب عن عمر بن سعيد عن عبد الرحمن بن حميد عن.

أبيه عن سعيد بن ريد حدثه فى نفر أن سبول الله صلى الله عليه وسلم قال : عشرة فى الجنة أبوبكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف و أبو عبيدة وسسعد بن أبى وقاص قال فعد هؤلاء النسعة وسكت عن العاشر . فقال القوم ننشدك الله يا أبا الأعور أنت العاشر . قال نشدتمونى بالله تالله أبو الأعور فى الجنة . وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه شهد بلاء مواهم بالجنة وروينا فى الباب قبله قوله : فيهن شهد بدرا وفيهن بايع تحت الشجرة

## باب تسمية الخلفاء الذين نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلافتهم بعده وعلى مدة بقائهم

أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفصل القطان أنا عبد الله بن محمد بن درستويه . ثنا يعة و ب بن سفيان ثنا عبد الله بن موسى ثنا حشر به ابن نباتة حدثنى سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة فى أمتى ثلاثون سنة . ثم ملك بعد ذلك . قال لى سفينه أمسك خلافة أبى بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان وخلافة على فنظر نا فو جدناها ثلاثين سنة تابعه عبد الوارث بن سعيد عن عن سعيد بن جمهان .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم ابن مرزوق البصرى بمصر ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد حدثنى أبى ثنا سعيد بن جمهان عن سفينة أبد عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلافة النبوة ثلاثون سنة وروى عن عبد الرحمن بن أبى بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو الجسين بن بشران أنا أبو عبد الله أحمد بن بشران أنا أبو عبد الله أحمد بن عنها أنا أبو عبد الله أحمد بن عنها أنا أمو عبد الله أحمد بن عمل بن عنها المحاق بن عيسى عن أبي معشر (ح) قال وحد ثنا حنبل قال ثنا عاصم بن على

ثنا أبو معشر قال استخلف أبو بكر فى شهر ربيع الأول حين توفى رسوله الله صلى الله عليه وسلم ومات لنمان بقين من جمادى الآخره يوم الإثنين فى سنة ثلاث عشرة فكانت خلافته سنتين وأربعة أشهر إلاعشرة ليال وقتل عمر يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذى الحبعة تمام سنة ثلاث وعشرين فسكانت خلافته عشر سنين وستة أشهر وأربعة أيام وقتل عثمان بن عفان يوم الجمعة لنمان عشرة من ذى الحبجة سنه خمس وثلاثين فكانت خلافته ثنتي عشرة سنة إلا اثنى عشر يوما وقتل على بن أبى طالب فى رمعنان يوم الجمعة لسبع عشرة من رمعنان سنة أربدين فكانت خلافته خمس سنين إلا ثلاثه أشهر وقيل الاشهرين.

أخبر نا أبوعلى الحسين بن محدبن محدبن على الروذبارى أناأبو بكربن داسة ثنا أبو داوود ثنا محمد بن المثنى ثنا عفان بن مسلم ثنا حماد بن سلمة عن أشعث ابن عبد الرحمن عن أبيه عن سمرة بن جندب أن رجلا قال يارسول الله أنى رأبت كأن دلوا دلى من الساء فجاء أبو بكر فاخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفاً ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تظلع ثم جاء عمل فأخذ بعراقيها فانتشطت وانتضح عليه منهشىء .

قال الاستاذ الإمام رحنى الله عندضدف شرب أن بكر رضى الله عنه قصر مدتة والانتشاخ منه على على رضى الله عنه ماأصا به من المنازعة فى ولايته والله أعلم وشو اهد هذا الباب قدذكر ناها فى كتاب الفضائل وفى كتاب دلائل النبوة أخبر نا أبو عبد الرحمن السلمى أنا أدريس بن على المؤذب قال سمعت أبا بكر عبد الله بن محد بن زياد قال سمعت الربيع بن سلمان يقول سمعت الشافعي بقول فى الحلاقة والتفضيل نبداً أبى بسكر وعمر وعمان وعلى رضى الله عنهم .

أخبرنا أبو منصور عبد القاهر بن طاهر الفقيه أخبرنا أبو أحمد الحافظ قال سمعت أبا عروبة السلمي يقول سمعت الميموني يقول سمعت أحمد بن حنبل وقيل إلى ما تذهب فى الخلافة قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلى فقل له كأنك تذهب إلى حديث سفينة وإلى شيء آخر رأيت عليا فى زمن أبى بكر وعمر وعثمان لم يتسم بأمير المؤمنين ولم يقم الجمع والحدود ثم رأيته بعد قتل عثمان قد فعل ذلك فعلمت أنه قدوجب له فى ذلك الوقت ما لم يكن له قبل ذلك .

باب تنبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلافة أب بكر الصديق جعده وبيان ما فى الكتاب من الدلالة على صحة امامته وإمامة من بعده من الخلفاء الراشدين

أخبرنا أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحافظ رحمه الله ثنا أبو العباس محمد ابن بعقوب ثنا العباس بعمد المدورى ثنا الحسين الجعني عن زايده عن عبد الملك ابن عمير عن أبى بردة عن أبى موسى قال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا أبا بكر فليصل بالناس فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق متى يقوم مقامك لا يستطبع يصلى بالناس قال فقال مروا أبا بكر يصلى بالناس قانكن صواحبات يوسف قال فصلى أبو بكر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

آخبرنا أبوطاهر محمدبن محمد الفقيه أخبرنا أبوبكر محمدبن الحسن القطان ثنا أحمد بن يوسف السلى ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهرى قال أخبرنى حمزة بن عبدالله بن عمر عن عائشة قالت لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتى قبل مروا أبا بمكر فليصل بالناس قالت قلت يارسول الله إن أبا بكر رجل رقيق إذا قر القران لا يملك دمعه فلو أمرت غير أبى بمكر قالت والله مانى إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم فى مقام رسول الله على الله عليه وسلم قالت فراجعته مرتين أو ثلاثا فقال ليصل بالناس أبو بكر فإنكن صواحب يوسف .

أخبرنا أبو الحسين بن الفصل القطان أنا عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب ابن سفيان ثنا أبو اليمان أناشعيب عن الزهرى أخبرنى أنس بن اللك الأنصارى وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين وخدمه وصحبه أن أبا بكر الصديق كان يصلى لهم فى وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذى توفى فيه حتى إذا كان يوم الإثنين وهم صفوف فى الصلاة كشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يعنجك قال فهممنا أن نفتتن ونحن فى الصلاة من فرح برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسكم أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم عارج إلى الصلاة قال فأشار إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عارج إلى الصلاة قال فأشار إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عارج إلى الصلاة قال فأشار إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يده أن اتموا صلاتكم ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأرخى الستر فتو في من يومه ذلك

قال الشيخ وهذا الذي رواه أنس بن مالك من إرخاء الستر بعد ما نظر اليهم وأظهروا الفرح بمكانهم صفوفا خلف أبى بكركان في الركعة الأولى من صلاة الصبح بمم إنه وجد في نفسه خفة فخرج فأدرك الركعة الثانية فصلاها خلف أبى بكر فلما سلم أبو بكر أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة الاخرى وتوفى من يومه ذلك هكذا ذكر مموسى بن عقبة في مغازيه وكذلك عروة بن الزبير وبمعناه ذكره عبد الله بن أبى مليكة ويشمهد له ما أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن عبد المالق المؤذن أنا أبو بسكر محمد بن أحمد أبو القاسم عبد الخالق بن على بن عبد المؤلف المؤذن أنا أبو بسكر محمد بن أحمد أبن خنب ثنا محمد بن اسماعيل الترمذي ثنا أبوب بن سليمان ثنا أبو بكر بن ابن أبى أويس عن سليمان بن بلال عن حميد الطويل عن ثابت البناني عن أنس ابن مالك أنه قال آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم صلى في ثوب واحد موشحا به خلف أبى بكر الصديق .

أخبرنا أبوعبدالله الحافظ فى أخرين قالوا ثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا ابن وهب أخبرنى يو نس عن ابن شهاب أن سعيداً أخبره أنه سمع أباهريرة يقول سمعت رسول القصلى الله عليه وسلم يقول بينا أنا نائم

رأيتنى على قليب عليها دلو فنزعته فنزعت منها ماشاء الله ثم أخذها ابن أبى قدافة فنزع منها ذنو با أوذنو بين وفى نزعه ضعف والله يغفر له ثم استحالت غربا فأخذها ابن الحنطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بطعن وكدلك رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي رؤيا الآنبياء وحي وقوله وفى نزعه ضعف قصر مدته وعجلة مو ته وشغله بالحرب لآهل الردة عن الافتتاح والتزيد الذي بلغه عمر في طول مدته وشغله بالحرب لاهل الردة عن الافتتاح والتزيد الذي بلغه عمر في طول مدته أخيرنا بذلك أبو عبدالله الحافظ ثنا أبو العباس آناالربيع قال قال الشافعي فذكره

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ فى المخرج على كتاب مسلم ثنا أبو العباس محد ابن يعقوب أنا الربيع عن سليان أنا الشافعي أنا إبراهيم بن سعد (ح) وأخبرنا أبو عبدالله أخبرني اسهاعيل بن محد بن الفصل بن محمد الشعر انى ثنا جدى ثنا أبو عابت ثنا أبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال أتت الذي صلى الله عليه وسلم أمرأة ف كلمته فى شيء فأمرها أن ترجع إليه قالت يارسول الله أرأيت إن رجعت فلم أجدك كأنها تعنى الموت قال فإن لم تجديى فأتى أبا بكر وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة فى قصمة الميضاة عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنا عبدالله بن جعفر حدثنا يعقوب. ابن سفيان ثنا أبو عاصم الصحاك بن مخلدوقبيصة عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن مولى لربعى عن ربعى عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدرا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر واهتدوا بهدى عمار وتمسكوا بعمد ابن مسعود ورواه إبراهيم بن سعد عن سفيان عن عبدالملك عن ملال مولى ربعى عن ربعى عن حذيفة ورواه عمرو بن هرم عن أبى عبدالله وربعى عن حذيفة ورواه عمرو بن هرم عن أبى عبدالله وربعى عن حذيفة ورواه عن ابن مسعود كلاهما عن النبى صلى الله عليه وسلم .

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبوعبد الله محمدبن بعقوب ثنا ابراهيم ابن عبد الله السعدى ثنا يزيد بن هارون أخبرنا ابراهيم بن سعد عن صالح سُ كيسان عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلمفاليوم الذى بدىبه ففلت وارأساه قال لوددت أن ذلككان وأناحى فأصلي عليكُ وأدفنك قالت، فقلت غيرة كانى بك في ذلك اليوم معرسا ببعض نسائك قال وأنا وارأساه ادعى لى أبــاك وأعاك حتى أكتبـلانى بكركتابا فإنىأخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل ويأبيانه والمؤمنون إلاأبا بكرقال رحمه الله وقدروينا في حديث أبي سعيد الخدري وفي حديث ابن عباس جلوس الني صلى الله عليه وسلم على المنبر في ابتداء مرضه وقوله ياأيها الناس ان أمن الناس على بنفسه وماله أبو بكر وفحديث أبي المعلى ما من أحد من الناس امن علينا ف صحبته وذات يده من أبن أنى قحافة وفي حديث أبي الدرداء وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلمأنه قأل إن الله بعثني اليسكم فقلتم كذب وقال أبو بسكر صدق وواساتى بنفسه و ماله فهل أننم تاركوا كي صاحبي فهذه الاخبار و ما في معناها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن يكون الخليفة من بعده أبو بكر الصديق فنبه أمنه بما ذكر من فضيلته وسابقته وحسن اثره ثم بما أمرهم به من الصلاة خلفه شم بالاقتدا به ربعمر بن الخطاب رحيي الله عنهما على ذلك و إنما لم ينص عليه نصا لا يحتمل غيره والله أعلم لأنهعلم باعلام الله إيادان المسلمين بجتمعون عليه وأن خلافته تنعقد باجماعهم على بيعته وقد دلكتاب انه عز وجسل على إمامة أبا بكر ومن بعده من الخلفاء قال الله عز وجل رعد الله الذين آمنو ا منسكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وقال الذين إن مكناهم في الأرمض أقامو أ الصلاة وآنو الركاة وأمروا بالمعزوف ونهوا عن المنسسكر فلما وجدت هذه الصفة من الاستخلاف والنمكين في أمر أبي بكر وعمر وعثمان وعلى دل على أن خلافتهم حق ودل أبضا على امامة الصديق قول الله عز وجــل في سورة برأة للفاعدين عن نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم والمتخلفين عن الخروج معه في غزوة الحديبية فقل لن تخرجوا معي أبدأ وَلن تقاتلوا معي عدوا وقال في

سورة أخرى سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبمكم يريدون أن يبدلوا كلام الله يعنىقوله فقل لننخرجوا معى ابداً ثم ة لكذاـكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بلكانوا لايفقهون إلا قليلا وقسال. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يعنى تطيعوا الداعى لسكم إلى قتالهم يؤتكم اقه أجراحسننا وإن تتولوا يعني تعرضوا عن إجابة الداعي لـكم إلى قتالهم كما توليتم من قيل يعذبكم عذابا البما والداعى لهم إلى ذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تفاتلوا معي عدوا وقال في سورة الفتح يريدون أن يبدلو اكلام الله فنعهم الحروج مع نبيه صلىالله عليه وسلم وجعل خروجهم معه تبديلا لمكلامه فوجب بذلك أن الداعي الذي يدعوهم إلى القتال داع يدعوهم بعد نبيه صلى الله عليه وسلم وقد قال مجاهد في قــوله أولى بأس شديد هم فارس والروم وكدلك قال الحسنالبصرى وقالعطاءهم فارس. وفي رواية على بن أبي طلحه عن ابن عباس فارس وفي رواية الـكلي عن أبي قوتلوا في أيام أبي بسكر الصديق وهو الداعي إلى قتال مسيلمة وبني حنيفة من أهل اليمامة وإن كانوا أهل فارس فقد قوتلوا في أيام عمر وهو الداعي إلى قتال كسرى وأهل فارس وإن كانوا أهل فارس والروم فإنه أراد تنحية أهل الروم عن أرض الشام وقد قوتلوا في أيام أبي بكر ثم تم قتالهم وتنحيتهم. عن الشام في أيام عمر مع قتال فارس فوجب بذلك إمامة أبي بسكر وعروفي وجوب إمامة أحدهما وجوب إمامة الآخر وقد احتج بما ذكرنا منالآيات على ابن اسماعيل رحمد الله وغيره من علما ثنا في إثبات إمامة الصديق رضي الله عنه ودل أيصنا على إمامة الصديق قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دبنه فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه فكان في علم الله سبحانه وتعالى مايكون بعدوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلممن ارتدادقوم فوعد رسوله صلى انه عليه وسلم ووعده صدق أنه يأتى بقوم بحبهم ويحبونه

أذلة على المؤمنين أعزة على المكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم فلما وجد ما كان فى علمه فى ارتداد من ارتد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد تصديق وعده بقيام أبى بكر الصديق رضى الله عنه بقتالهم في أطاعه من الصحابة من عصاه من الأعراب ولم يخف فى الله لومة لائم حتى ظهر الحق وزهق الباطل وصار تصديق وعده بعد وفاة رسوله صلى الله عليه وسلم آية للعالمين ودلالة على صحة خلافة الصديق رضى الله عنه .

أخبر ناأبو عبدالله الحافظ قال أخبر ناأبو العباس محمد بن يعقوب قال نا روح بن عبدادة عن عوف عن الحسن ابراهيم بن مرزوق قال نا روح بن عبدادة عن عوف عن الحسن في قوله من يرقد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال هم الذين قاتلوا مع أبي بكر أهل الردة من العرب حتى رجعوا إلى الإسلام بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك قاله عكر مة و قتادة والعنحك وروينا عن عبد الله بن الاهتم أنه قال لعمر بن عبد العزيز إن أبا بكر الصديق قام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا إلى سنته ومضى على سبيله فارتدت العرب أو من ارتد منهم فعرضووا أن يقيموا الصلاة ولا يؤتوا الزكاه فأبا أن يقبل منهم إلاما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قابلا في حياته فانتزع السيوف من أغهدها وأوقد النيران في شعلها ورك باهل حق الله أكتاف اهل الباطل حتى قررهم بالذي نفروا منه وأدخلهم من الباب الذي خرجوا منه حتى قبضه الله اليه .

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن على الميمو فى ثنا الفرياني ثنا عبادبن كثير عن أبى الزنادعن الآعرج عن أبى هريرة قال والذى لا إله إلا هو لو لا أن أبا بكر استخلف ماعبد الله ثم قال الثانبة ثم الثالثة ثم قبل له مه يا أبا هريرة فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه اسامة بن زيد فى سبع مائة إلى الشام فلما نزل بذى خشب قبض النبى صلى الله عليه وسلم وارتدت الدرب حول المدينة واجتمع اليه أصحاب رسول الله

صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا بكر رد هؤلاء توجه هؤلاه إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة فقال والذى لاإله إلا هو لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم فوجه أسامة فجمل لايمر بقبيل يريدون الارتداد إلا قالوا لولا ان لحؤلاءةوة ماخرج مثل هؤلاء من عندهم و لسكن ندعهم حتى يلقوا الروم فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم ورجموا سالمين فثبتو على الاسلام.

باب اجتماع المسلمين على بيعة أبى بكر الصديق و إنفادهم لامامته وهو أبو بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن كعب بن سعد ابن تيم بن مرة القرشي التيمي ،

أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عمر بن حفص المقرى ابن الحامى ببغداد فا احمد بن سلمان النجاد قال فرى على محمد بن الهيم وأنا أسمع ثنا اسهاعيل بن أبي أريس حدثنى سليمان بن بلال عن هشام بن عروة أخبر في عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح فقام عرفقال واقه مامات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عزواله ماكان يقمع فى نفسى إلا ذاك وليبعثنه الله عز وجل فيقطعن أيدى رجال وأرجلهم لجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وقال بابى أنت وأبى طبت حيا وميتا والذى نفسى بيده لا يذيقك الله عزوجل المو تتين أبدا . ثم خرج فقال أيها الحالف على رسلك فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله وأثنى عليه . ثم قال : من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت ، وقال (إنك ميت وإنهم ميتون) وقال : (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبم على والمتعمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبم على الا يقابكم ومن ينقلب على عقبيه ) الآية كلها فنشج الناس يسكون واجتمعت والا يصاد في سقيفة بنى ساعدة فقالوا منا أمير ومنسكم أمير ومنسكم أمير

فذهب إليهم أبوبكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح فذهب عمر يتكلم فأسكته أبوبكر وكأن عمر يقول والله ما اردت بذلك إلى أنى قدهيأت كلاما أند اعجبني فخشيت أن لايبلغه أبو بكر فتكلم وأبلغ وقال فىكلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء قال الحباب بن المنذر لا والله لانفعل أبدا منا أمير ومنكم أمير فقالُ أبو بكر لا ولكنا الأمراء وأنتم الوزاء يعني المهاجرون أوسط العربدارا وأعرهم احسابا فبايعوا عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة بن الجراح فقمال عمر بل نبايعك أنت خيرنا وسيدنا وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس فقال قابل قتلتم سعد بن عبادة فقال عر نتله الله ورواه عبد الله بن عباس عن عمر بن الحطأب في تصة السقيفة بمعنى ما روته عائشة وفيه من الزيادة عن عمر قال فلم أكره بما قال غير هاكان وانة أن أقدم فتضرب عنق لا يقربني ذلك إلى إثم أحب الى من أنأومر على قوم فيهم ابو بكر وزاد أيضا قال عمر فكثر اللفط وارتفعت الاصوات حتى اشفقت الاختلاف فقلت ابسط يدك يا ابا بكر فبسط ابو بكر يده فبايعته وبابعه المهاجرون والانصار وقد ذكرناه في كتاب الفضائل بالتمام واخبرنا ابو عبد الله الحافظ ثنا ابوالعباس محمد بن يعقوب ثنا محمد ابن عالد بن خلى ثنا بشر بن شعيب بن ابي حمزة عن ابيــه عن الزهرى اخيرني أنس ابن مالك أنه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس أبو يكر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك الغد من يوم توفى رســول الله صلى الله عليه وسلم قال انس بن مالك فتشهد عمر وابو بكر صامت ثم قال أما بعد فإنى قد قلت لكم أمس مقالة وإنهالم تسكن كما قلت وإنىوالله ماوجدت المفالة التي قلت لكم في كتأب أنزل له الله عر وجل ولا عهد عهده إلى سول الله صلى الله عليه وسلم ولسكنى قدكست رجوت أن يميش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا يريد بذلك أن يكون اخرهم فقال عمر وإن يك محمد صلى الله عليه وسلم قدمات فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به هدى الله محمدا صلى الله عليه وسلم فاعتصموا به تهتدرا لما هدى الله له محمدا

صلى الله عليه وسلم قال ثم ذكر عمر أبا بكر فقال أن أبابكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثانى اثنين وإنه أحق المسلين بأمرهم فقو موا فبايعوه وقد كان طائفة منهم بايعوه قبل ذلك فى سقيفة بنى ساعده وكانت بيعته على المنبر بيعة العامة . أخبرنا الفقيه أبو على الحسين بن محمد بن محمد بن على الروذبادى رحمه الله ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الاحم ثنا أبو جعفر أحمد أبن عبد الحميد الحارثى الكوفى ثنا الحسين بن على الجعنى عن زايدة عن عاصم أبن أبى النجود عن زر عن عبد الله قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الانصار منا أمير ومنكم أمير قال فأناهم عمر فقال يامعشر الانصار السم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبابكر أن يصلى بالناس قالو ابلى قال فأيكم ثمليب نفسه أن يتقدم أبابكر قالوا نعوذبالله أن نتقدم أبا بكر قالو انعوذبالله أن نتقدم أبا بكر قالو انعوذبالله أن نتقدم أبا بكر

أخبرنا أبو نصر بن قتادة انا أبو الفضل َّبن حميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثما ابراهيم بن زياد ثا عبدالله بن داود عن سلة بن نبيط عن نعيم بن أبي مند عن نبيط بن شريط عن سالم بن عبيد قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فأمره أبا بكر بالصلاة بالناس ثم فيوفاته ثم فيرجوع الناس إلى أمر أنى بكر في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم في الصلاة عليه ثم دفنه ثم في موضع دفنه ثم في أمره بني عهبنسله ثم في خروج الماجرين إلى الانصار فقال قائل من الانصار منا أمير ومنكم أمير فقال عمر وأخذ بيد إلى بكر من له مثل هذه الثلاثه التي لأبي بكر قال الله ثاني اثنين اذ هما فالغار من هما؟ اذ يقول اصاحبه من صاحبه؟ لا تحون إن الله معنا من كان الله معهما؟ ثم بسط يد أبي بكر و بايعه و بايعه الناسبيعة حسنة جميلة وحدثنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محدعبدالرحمن بن الى حامدالمقرىء قرأة عليه قالا حدثما أبوالعباس عمد بن يعقوب ثنا جعفر بن عمد بن شاكر ثنا عفان بن مسلم ثنا وهيب ثنا داود بن أبي هند ثنا أبر نضرة عن أبي سميد الحندري قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطباء الالصار فجعل الرجل منهم يقول يا معشر المهاجرين ان رسول الله صلىالله عليه وسلمكان اذا استعمل رجلا منكم قرفة (م ۱۷ ــ ا لاهاد)

معه رجلا منا فنرى أن يلي هذا الامر رجلان أحدهما منكم والآخر منا قال فتتا بدت خطباء الانصار علىذلك فقام زيد بنثابت فقال إن رسول الهصلي الله عليه وسلم كان من المهاجرين وإن الامام يكون من المهاجرين ونحن أنصاره كما كنا أنصار رسول انتمصلي الله عليه وسلم فقام أبوبكر فقال جزاكم الله خيرا يامعشرالانصار وثبت قائلهكم ثم قال اما لو فعلتم غيرذلك لما صافحاكم ثم أخذ زيد بن ثابت بيد أنى بـكر فقال هذا صاحبكم فبايعوه ثم انطلقوا فلسا قعد أبور بكر على المنسير نظر في وجوه القوم فلم ير عليا فسأل عنه فقسام ناس من الانصار فأتوا به فقال أبو بكر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه أردت أن تشتى عصا المسلمين فقال لا تثريب ياخليفة رسول الله صلي الله عليه وسلم فبايعه ثم لم ير الزبير بن الموام فسأل عنه حتى جاءوا به قال ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه أردتأن تشق عصا المسلمين فقال مثل قوله لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسايعه وأخبرنا أبو الحسن على بن محمد بن على بن السقا الاسفرايني نا ابو على الحسن بن على الحافظ ثنا أبو بكر عمد بن اسحاق ابنخزيمة وإبراهيم بن أنى طالب قالا حدثًا بندار ابن بشار ثـا أبو هشام المخروى ثنا وهيب فذكره بأسناده ومعناه غير أنه قال فقام عمر بن الخطاب فقال صدق قائلسكم اما لو قلتم غير هذا لم نتابعكم وأخذ بيد أبى بحكر فقال هذا صاحبكم فبايعوه وبايمه عمر وبايمه المهاجرون والأنصار . وحدثنا محمد بن عبدالله الحافظ ثنا محممه ابن صالح بن هاني قما الفعنل بن عمد البيهقي أنا ابراهيم بن المنذر الحزامي ثنا محد بن فُليح عن موسى بن عقبة عن سعد بن ابراهيم قال حدثني ابراهيم ابن عبد للرحمن بن عوف في هذه القصة قال ثم قام أبو بكر فخطب الناس واعتذر اليهم يعنى إلى على والزبير ومن تخلف وقال والله ماكنت حريصا على الإمارة يوما وليلة قط ولاكينت فيها راغبا ولا سالتها الله في سر ولا علانية ولكني أشفقت من الفئنة وحالى في الامارة من راحة ولكن قلدت أمرا عظمامالي به طاقة ولايدان إلابتقوية الله ولوددت أنأقوىالناس

عليها مكانى عليها اليوم فقبل المهاجرون منه ما قال وما اعتذر به وقال على والزبير ماغضبنا الا أنا أخرنا عن المشاورة وإنا نرى أن أبا بكر أحق الناس بها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لصاحب الغاروثاني اثنين واناللعرف شرفه وكبره ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالناسوهو حى وكذلك رواه اسباعيل بن ابراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة وكذلك ذكره مممد بن اسحاق بن يسار فىالمغازى وقال فىاعتذار أبى بكر إلى على وغيره بمن تخلف عن بيعته أما والله ما حملنا على إرام ذلك دون من غاب عنه إلا مخافة الفتنة وتفاقم الحدثان وإن كنت لهــا لــكارها لولا ذلك ما شهدها أحدكان أحب الى أن يشهدها منك إلا من هو بمثل مسنزلتك ثم أشرف على الناس فقال أيها الناس هذا على بن أبي طالب فلا بيعة لي في عنقه وهو بالخياد من أمره ألا وأنتم بالخيار جميعا في بيعتكم اياى فإن رأيتم لها غيري فأنا أول من يبايعه فلسا سمع ذلك على من قوله تحال عنه ماكان قد دخله فقال لاحل لابرى لها أحدا غيرك فمد يده فبايعه هو والنفر الذينكانوا معه وقال جميع الناس مثل ذلك فردوا الآمر إلى أبي بكر وهو خليفة رسول الله صلى الله عَليه وسلم وذلك لأنه استقدمه علىالصلاة بعده فكانوا يسمونه خليفة رسـول الله صلَّى الله عليه وسلم حتى هلكك. اخــبرنا ابو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق فذكر قصة السقيفة ثم ذكر بيعة العامة من بعد يوم السقيفة ثم ذكر مانفلناه وأبو بكر الصديق رضي الله عنه ذهب فيها خيرهم فيه من مبايعته مذهب التواضع وليستبرىء قلوبهم في استخلافه حتى إذا عرف منهم العمدق سكن إلى اجتماعهم على ذلك في السر والملانية وقد صم عا ذكرنا اجتماعهم على مبايعته مع على بن أنى طالب فلا يجوز لقائل أن يقول كان باطن على أو غيره بخلاف ظاهره فسكان على أكبر محلا وأجل قدراً من أن يقدم على هذا الأمر العظيم بغير حق أو يظهر للناس خلاف مافى ضميره ولو جاز هذا فى اجنهاعهم على خلانة أنى بكر لم يصم إجماع قط والإنجاع أحد

سعجج الشريعة ولايحوز تعطيله بالتوهم والذى روى أن عليا لم يبايع أبا بكر ستة آشهر ليس من قول عائشة إنما هو من قول الزهرى فأدرجه بعض الرواة في الحديث عن عائشة في تصة فاطمة رضي الله عنهم وحفظه معمر بن راشد فرواه مفصلا وجمله منقول الزهرى منقطعا من الحديث وقد روينا في الحديث الموصول عن أبي سعيد الحندري ومن تابعه من أهل المفازي أن عليا بايعه في بيمة العامة بعد البيعة التي جرت في السقيفة ويحتمل أن عليا بايعه بيعة العامة كما روينا في حديث أبي سعيد الحدري وغيره ثم شجر بين فاطمة وأبي بكر كلام بسبب الميراث إذ لم تسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الميراث ماسمعه أبوبكر وغيره فكانت معذورة فماطلبته وكان أبوبكر معذورا فيها منع فتخاف على عن حضور أبى بكر حتى توفيت ثم كان منه تجديد البيعة والقيام بواجباتها كاقال الزهرى ولا يجوز أن يكون قعود على في بيته على وجه الكراهية لإمارته فني رواية الزهرى أنه بايمه بعد وعظم حقه ولوكان الامر على غير ماةلمنا لكانت بيعته آخراً خطأ ومن زعم أن عليًا بايعه ظاهراً وخالفه باطنآ فقد أساء الثناء على على وقال فيه أقبح القول وقد قال على في إمارته وهو على المنبر: ألا أخبركم بخير هذه الأمَّة بعد نبيها صلى الله هليه وسلم قالوا بلي قال أبو بكر ثم عمر ونحن نزعم أن عليا كان لايفعل إلا ما هو حق ولا يقول إلاما هو صدق وقد فعل في مبايعة أبي بكر ومؤاذرة عمر ما يليق بفضله وعلمه وسابقته وحسن عقيدته وجميل نيته في أداء النصبع للراعى والرعية وقال في فضلهما ما نقلناه في كتاب الفصائل فلامعني لقول من قال يخلاف ماقال وفعل وقد دخل أبو بكر الصديق على فاطمة في مرض موتها وترضاها حتى رضيت عنه فلاطائل لسخط غيرها بمن يدعى موالاة أهل. البيت ثم يطعن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهجن من يواليه ويرميه بالمعجز والصعف واختلاف السر والعلانية في القول والفعل وبالله العصمة والتوفيق.

أخهرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، ثنا محمد بن عبد الوهاب، ثنا عبدان بن عثمان العشكى بنيسابور. أنا أبو حمرة عن إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبى قال: لما مرضت فاطمة أتاها أبو بكر الصديق فاستأذن عليها فقال على يافاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك فقالت الحديق فاستأذن عليها فقال على يافاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك فقالت الحيب أن آذن له قال نعم فأذنت له فدخل عليها يترضاها وقال: والله ماتركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضاة الله ومرضاة رسوله ومرضائدكم أهل الببت ثم ترضاها حتى رضيت.

أخير ناأ بو عبدالله محمد بن عبدالله الحافظ ، أنا أبوعبدالله الصفار ، ثنا إسماعيل من إسحاق القاضى ، ثنا نصر بن على ، ثنا ابن داود عن فضيل ابن مرزوق قال : قال زيد بن على بن الحسين بن على أما أنا فلو كنت مكان أبى بكر لحسكت بمثل ما حكم به أبو بكر فى فدك .

وأما حديث الموالاة فليس فيه إن صبح إسناده نص على ولاية على بعده فقد ذكرنا من طرقه في كتاب الفعنائل مادل على مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من ذاك وهو أنه لما بعثه إلى اليمن كثرت الشكاة عنه وأظهروا بغضه فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر اختصاصه به وبحبته إياه وبحثهم بذلك على بحبته وموالاته وترك معاداته . فقال : من كنت وليه فعلى وليه . وفي بعض الروايات من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه والمراد به ولاه الإسلام ومودته وعلى المسلين أن يوالى بعضهم بعضا ولا يعادى بعضهم بعضا . وهو في معنى ماثبت عن على رضى الله عنه بعضا ولا يعادى فلق الحبة وبرأ اللسمة إنه لعهد النبي الامي صلى الله عليه وسلم أنه قال : والذي فلق الحبة وبرأ اللسمة إنه لعهد النبي الامي صلى الله عليه وسلم أنه لايجنى إلا مؤ من ولا يعضي الامنافق .

وفى حديث بريدة حين شكا عليا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتبغض عليا ؟ فقلت نعم فقال لا تبغضه وأحببه وازدد له حيا قال بريدة فما كان من

الناس أحد أحب إلى من على بعد قول رسول الله صلى الله عايه وسلم.

أخبرنا أبو عبدالرحمن السلى ، ثنا محمد بن يعقوب الحبواجي، ثنا العباس بن يوسف الشكلى. قال سمعت الربيع بن سليمان يقول : سمعت الشافعي رحمه الله يقول في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلى بن أ في طالب رضى الله عنه من كنت مولاه فعلى مولاه يعنى بذلك ولاء الإسدلام وذلك قول الله عز وَحَل ( ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الدكافر بن لامولى لهم)

وأما قول عمر بن الخطاب لعلى أصبحت مولى كل مؤمن يقول ولى كل مسلم .

أخبرنا بيحيى بن إبراهيم بن محمد بن على ، أنا أبو عبدالله محمد بن يعةوب قال : ثنا محمد بنُّ عبد الوهابُ ، أنا جعفر بن عون أنا فعنيل مرزرق قال : سمعت الحسن بن الحسن وسأله رجل الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسملم من كنت مولاه فعلى مولاه ؟ قال لى بلى : والله لو يعنى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمارة والسلطان لانصح لهم بذلك فإن رسسول الله صلى الله عليه وسلم كانُ أنصبح للمسلمين فقال يا أيَّها النَّاس هذا ولى أمركم والقائم علمكم من بعدى فاسمعوا له وأطيعوا والله ائن كان الله ورسوله اختار عليا لحمذا الآمر وجعلهالقائم بهللمسلمين من بعده ثم تركعلي أمرانة ورسوله لمكان على أول.ن تركأمر القورسولهورواه شبابه بنسوار عن الفضيل بن مرزوق قال سمعت الحسن بن الحسن أعاعبدالله بن الحسن وهوية ول : لر سجل بن يتو لاهم فذكر تصة ، ثم قال : ولو كان الأمركما يقولون أنافةورسوله اختار عليا لهذا الامروللقيام على الناس بعدر سول الله صلى الله عليه وسلم إن كان على الأعظم الناس خطية وجرما فى ذلك إذ ترك أمررسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمره ويعدر فيه إلى الناس قال: فقال له الرافضي ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسملم لعلى من كنت مولاًه فعلى مولاه فقال: أما واللهإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان يعني بذلك الآمرة والسلطان والقيام على الناس بعده لأنصح لهم بذلك كا أنسح لهم بالصلاة والزكاة وصيام رمضان وحبج البيت ولقال لهم إن هذا ولى ولى أمركم من بعدى فاسمعوا له وأطيعوا فماكار من وراء هذا شيء فإن أنصح الناسكان للمسلمين رسول الله صلى الله عليه وسسلم.

أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن ، ثنا أبوالعباس الاصم ، ثنا يحيي بن أبي طالب ، ثنا شبا بـ بن سوار انا الفضيل بن مرزوق فذكره .

وأما حديث سعد بن أبى وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم خلف عليا في غزوة تبوك فقال يارسول الله أتخلفنى في النساء والصبيان فقال أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى غير أنه الأنبى يعدى . وفي رواية معى فإنه الايعنى به استخلافه على المدينة عند خروجه إلى غزوة تبوك كا استخلف موسى هارون عند خروجه إلى الطور وكبف يكون المراد به الحلافة بعد موته وقد مات هارون قبل موسى . ثم الجواب عن هذا وعن جميع ماروى فى معناه . ماروينا عن الحسن بن الحسن ابن على بن أبي طالب من تبزيه على رضى الله عنه عن كتبان ما أمره به رسول الله على بن أبي طالب من تبزيه على رضى الله عنه عن كتبان ما أمره به رسول الله من هذا الذى يزعم أن عليا كان مقهو را وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الذى يزعم أن عليا كان مقهو را وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بأمره بأمرة بأمره بأمرة بأن ينفذه وسلم الله عليه وسلم أمره بأمر فلم ينفذه وسلم الله عليه وسلم أمره بأمر فلم ينفذه و

أخهرنا أحمد بن الحسن، ثنا أبوالعباس الآصم، ثنا يحيى بن أبي طالب أنا شبابة، أنا حقص بن قيس عن عبد الله بن الحسن فذكره وقد اعترف أمير للؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أحداً بعد وفاته فى أحاديث قد ذكر ناها فى مرض النبي صلى الله عليه وسلم فى آخر كتاب دلائل النبوة وفى كتاب الفضائل .

ونحن نذكرها هنا منها : ما أخبرنا أبوالحسين ابن بشران أنا أبوجعفر

الرزاز ثنا عبد الرحمن بن مرزوق ثنا شبابة بن سوار ثنا شعيب بن ميمون ثنا حصين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن شقيق بن سلمة قال : قيل لعلى استخلف علينا فقال ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستخلف إن يرد الله بالناس خيرا جمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم على خيرهم .

وأخبرنا أبوعلى الحسين بن محمد الروذبارى ، أنا أبو محمد عبد الله بن عمر ابن شوذب الواسطى ، بها ، ثنا شعيب ابن أيوب ثنا أبو داود الحفرى عن سفيان عن الأسود ابن قبس عن حمر و بن سفيان . قال : لما ظهر على رضى الله عنه على الناس يوم الجمل قال أبها الماس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلنا في هذه الإمارة شيئا حتى رأينا من الرأى أن نستخلف أبا بكر فاقام واستقام حتى مضى لسبيله ثم إن أبا بكر رأى من الرأى أن يستخلف عمر فأقام واستقام حتى ضرب الدين بجرانه ثم إن أقرى ماطلبو هسده الدنيا فكانت أمور يقضى الله فيها مايشاه ورواه الصخاك بن مخلد أبه عاصم عن فكانت أمور يقضى الله فيها مايشاه ورواه الصخاك بن مخلد أبه عاصم عن خطب فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا عهداً فى الإمارة خطب فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا عهداً فى الإمارة ناخذ به ولكنه رأى رأيناه استخلف أبو بكر فأقام واستقام . ثم استخلف عمر فأقام واستقام حتى ضرب الدين بحرانه .

أخبرنا أبو الحسن على بن محمد بن على المقرى أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضى . ثنا محمد بن أبى بكر ، ثنا العنحاك بن مخلد ، ثنا سفيان فذكره .

أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد بن بلال . ثنا محمد بن إسماعيل الأحسى ثما المحارق ، ثنا محمد بن طلحه عن أبى عبيدة عن الحسم بن حجل قال : خطبنا على بالبصرة فقال ألا لا يفضلني أحد على أبى بكر وعمر لاأوتى بأحد فضلني عليهما إلا جلدته حد المفترى .

أخبرنا أبو عبدالله الحافظ اناأحد بن على المقرى فى التاريخ ثنا أبو عبسى الترمذى ثنا الحسن بن عرفة حدثنى محمد بن الفصيل عن سالم بن حفصة قال: سألت أبا جعض محمد بن على وجعفر بن محمد عن أبى بكر وعمر فقالالى: ياسالم تولاهما وابرأ من عدوهما فانهما كانا أماسي هدى قال سالم: وقال لى جعفر بن محمد ياسالم ايسب الرجل جده أبو بكر جدى لا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إن لم أكن أتولاهما وابرأ من عدوهما قال بكر عيسى وكانت أم جعفر بن محمد أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبرنى بذلك بعض ولد أبى بكر الصديق .

باب استخلاف أبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما

وهو أبو حفص عمر بن الحظاب بن نفيل بن عبدالعرى بن رياح أبن عبدالله بن قرط بن رزاح بن عدى بن كعب القرشى العدوى رضى اللهعنه أبا الشيخ الإمام الزاهد أبو على اسماعيل بن أحمدالبهيق قراءة بمدينة تبريز بعد صلاة العصر أنا الشيخ والدى رحمه الله

أخبرنا أبو طاهر الفقيه انا أبو بكر عمد بن الحسين القطان ثنا أبراهيم ابن الحرث ثنا يحيى بن أبى بكير ثنا اسرائيل عن أبى اسحاق عن أبى عبيدة قال : قال عبد الله بن مسعود افرس الناس ثلاثة لملك حين تفرس في بوسف والقوم فيه زاهدون وابنة شعيب في موسى فقالت لابيها : يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوى الأمين وأبو بكر حين تفرس في عمر فاستخلفه ورواد جماعة عن سفيان عن أبى اسحاق عن أبى الاحوص عن عبد الله .

ياأيها الناس إفىقد علمت أنكم كمنتم تصفون منى شدة وغلظة وذلك أنى كنت مع رسول الله صلى المتعليه وسلم فكنت عبده وعادمه وكان كما قال الله تبارك وتعالى بالمؤمنين رءوفا رحما وكنت بين يديه كالسيف المسلول إلا أن يغمدني أو ينهانى عن أمر فأكف وإلا أقمت على الناس لمكان لينه فلم أزل مع رسول الله صلى الله هليمه وسلم على ذلك حتى توفاه الله وهو عنى راض فألحمد لله على ذلك كثيرًا وأنابه أسعد ثم قد قت ذلك المقام مع أبى بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده وقد علمتم فى كرمه ودعته ولينه فسكنت محادمه كالسيف المسلول على الناس بين يديه أخلط شدقى بلينه إلا أن يتقدم إلى فأكف وإلا خدمت فلم أزل على ذلك حتى توفاه الله وهو عنى راض فالحمد لله على ذلك كثيرًا وأنابه أسعد ثم صار أمركم إلى اليوم وأناأعلم ان سيقول قائل كان يشدد علينا والأمر إلى غيره فكيف به إذا صار إليه واعدوا أنكم قد عرفتمونى وجربتمونى وقد عرفت بحمد الله •ن سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ماعرفت وما أصبحت نادما على شيء يكون كنت أحب أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد سألته واعلموا أن شدتى التي كمنتم ترون مني قد زادت أضماما إذكان الامر إلى على الظالم والمعتدى والاخذ المسلمين لعنميفهم منقويهم وإنى بعد شدتى تلك واضع خدى بالارض بأهل الكفاف والكف منكم والنسليم وإنى لاأبالي كان ببني وبين أحد في أحسابكم أن أمشي معه إلى من أحببته منكم فينظر فيما بيني وبينه فانقوا الله عباد الله وأعينونى على أنفسكم بكفها عنى وأعينونى على نفسى بالأمر بالمعروف والنهيءن المنكر وإحضار النصيحة فيها ولانى الله ثم نزل قال ابن المسيب فوالله لقد وفا بما قال وزاد في موضع الشدة على أهل الريبة والظلمة والرفق بأهل الحق من كانو ا.

أخبرنا أبو على الحسين بن عمد الروذبادى ثنا أبو محمد عبد الله بن عمر ابن سودب الواسطى ثنا شعيب بن أيوب ثنا يعلى بن عبد الطنافسى وأبو نعيم عن سفيان عن القاسم بن كثير بياع السابرى عن قيس الحارثى قال سمعت عليا يقول على هذا المنير سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنى أبو بكر وثلث

عمر شم أصابتنا فتنة فهو ماشاء الله عو وجل وكذلك رواه عبد خير عن على وقال فيه يعفو الله عمن يشاء .

أخرنا على بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا محمد بن الفضل ابن جابر ثنا الحجم بن موسى ثنا شهاب يعنى ابن خراش ثنا الحبجاج بن دينار عن أبى معشر عن إبراهيم قال ضرب علقمة هذا المنبر وقال خطبنا على على هذا للنبر لحمد الله وانمنى عليه وذكر ماشاء الله أن يذكره ثم قال بلغنى أن ناسا يغمنلوننى على أبى بكر وعمر ولوكنت تقدمت فى ذلك لعاقبت فيه ولسكن أكره العقوبة قبل التقدم ومن قال شيئا من ذلك فهو مفتر عليه ماعلى المفترى إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر واحدثنا بعدهما أحداثا يفعل الله فيها أظنه قال ما أحب ولهذا شواهد عن على رضى الله عنه ذكر ناها فى كتاب الفضائل.

أخبر نا أبو عبدالله الحافظ أنا أبو العباس القاسم بن الفاسم السيارى بمرو، ثنا أبو الموجه أخبر ناعبدان أنا عبدالله بن المبارك عن حربن سعيد عن ابن أنى مليكة قال سمه عن ابن عباس يقول لما وضع عمر على سريره ف كنفه الناس يدعون و يصلون فلم يرعني إلا رجل أخذ بمنكي فالتفت فإذا على بن أبي طالب فقال وأقه ما خلفت أحدا أحب إلى أن ألق الله ممثل عله منك وإن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك إن كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر و دخلت أنا وأبو بكر وعمر و دخلت أنا وأبو بكر وعمر فن يجعد بن على عنه من أبيه عن جابر عن على مختصرا.

أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، ثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هاتى.، ثنا أبو العباس أحمد بن محالد الدامغانى ، ثنا أبو مصعب الزهرى ، ثنا عبد العزيز بن أبى حازم عن أبيه أنه قال ما رأيت هاشميا أفقه من على بن الحسين وهو يسأل كيف كانت منزلة أبى بكر وعمر عند.

رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار بيده إلى تقبر ثم قال: منزلتهما منه الساعة ورواه يعقوب بن محمد الزهرى عن عبد العزيز وقال فى الجواب كمنزلتهما منه الساعة هما ضجيعاه .

أخبرنا مجد بن عبد الله الحافظ أنا الحسن بن يعقوب العدل ، ثنا يحيى ابن أبى طالب ، ثنا عبد الوهاب بن عطا أنا داود بن أبى هند عن عامر عن ابن عباس قال دخلت على عرب حين طعن فقلت أبشر بالجنة يا أمير المؤمنين أسلمت حين كفر النساس وجاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خفله النساس وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض ، ولم يختلف في خلافتك اثنان وقتلت شهبدا ، فقال أعد على فاعدت عليه فقال والله انذى لا إله غيره لو أن لى ما على الأرض من صفراه و بيعناء لافتديت به من هول المطلع زاد فيه غيره عن ابن عباس ووليت فعدلت ، وقال فيه سهاك المنفى عن ابن عباس أبشر يا أمير المؤمنين فان الله قد مصر يك الأعصار ودفع بك النفاق وأفشى بك الرزق وقال فيه ابن أبر مليكة مرة عن ابن عباس ومرة عن ابن عباس ومرة عن ابن عباس صحبت رسول الله ومرة عن المسور بن مخرمة أن ابن عباس قال له لقد صحبت رسول الله ومرة عن المسور بن مخرمة أن ابن عباس قال له لقد صحبت رسول الله على الم فأحسنت صحبته وفارقك وهو عنك راض ثم صحبت المسلمين هاحسنت صحبته وفارقك وهو عنك راض ثم صحبت المسلمين هاحسنت صحبته وفارقك وهو عنك راض ثم صحبت المسلمين هاحسنت صحبته وفارقل وهو عنك راض ثم صحبت المسلمين هاحسنت صحبته وفارقل وهو عنك راض وصحبت المسلمين هاحسنت

## باب استخلاف عثمان بن عفان رضی الله عنه

وهو أبوعبد الله وقيل أبو عمرو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية ابن عبد شمس بن عبد مناف الغرشي الأموى . حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني أبو عبدالرحمن بن أبي الوزير التاجر حدثنا أبو حاتم الرازى . ثنا محمد بن عبد الله الخراني الرازى . ثنا محمد بن عبد الله الخراني

عن الحسين عن أبى بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل أنا رأيت كان ميزانا نزل من السهاء فوزنت أنت وأبو بكر فرجح أنت بأبى بكر ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر ووزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع الميزان فر أينا السكر اهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر نا أبو على الروذبارى أنا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود، تناموسي ابن أسهاعيل ، ثنا حماد عن على بن زيد عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبن أسهاعيل ، ثنا حماد عن على بن زيد عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال ذات يوم: أبكم رأى رؤيا، فذكر معناه ولم يذكر السكر اهيه وقال فاستاء لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى ساءه ذلك فقال خلافة نبوة ثم يولى الله الملك من يشاء

و حدثنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفاد، ثنا أحمد بن مهدى بن رستم ، ثنا موسى بن هارون البردى ، ثنا محمد بن حرب صدثنى الزبيدى عن الزهرى عن عرو بن إبان بن عثبان عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأى الليلة رجل صالح أن أبا بكر فيط برسول الله و فيط عر بأبى بكر و فيط عثبان بعمر قال جابر فلما قنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل الصالح النبي صلى الله عليه وسلم قاما ماذكر من نوط بعضهم بعضا فهم ولاة هذا الآمر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الرحمن السلى قالا أخبرنا أحمد. ابن محمد بن عبدوس، ثنا عثمان بن سعيد الدارى ثنا موسى بن اسماعيل ثنا أبو عوانة عن حصين عن عمروبن ميمون قال رأيت عمر بن الحطاب فذكر لحديث في مقتله قال فقالوا: أوص ياأمير المؤمنين، استخلف فقال ماأحدا حق بهذا الامر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسمد او عبد الرحن ابن عوف وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الامر شيء كالتعزية له

فإن أصابت الإمرة سعداً فهو دال وإلا فليستعن به أيكم ماأمر فإنى لم أعز له من عجز ولا خيانة وقال أوصى الحليفة من بعدى فذكر وصيته بالمهاجرين الآولين أثم بالانصار ثم بأهل الامصار ثم بالاعراب ثم بأهل الذمة ثم ذكر دفنه ثم قال فلما فرغ من دفنه ورجعوا اجتمع هؤلاء الرهطفقال عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم قال الزبير قد جعلت أمرى إلى على وقال طلحة قد جملت أمرى إلى عثمان وقال سعد قد جملت أمرى إلى عبد الرحمن فقال عبد الرحمن أيكم يبرأ من هذا الآمر فنجعله إليه والله عليه والإسلام لينظرن المضلهم في نفسه وليحرصن على صلاح الامة قال فأسكت الشيخان فقال عبد الرحمن افتجعلونه إلى والله على أن لا آلوعن أفضلكم فقالا : نعم قال غَاخِدَ بيد أحدهما فقال لك من قرابة رسول الله صلى الله عَليه وسلم والقَدم في الإسلام ماذد علمت والله عابك لئن انا أمرتك لتعدلن ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك فدا أخذ الميثاق قال ارفع يدك ياعثمان فبايعه وبايع له على وولج أهل الدار فبايعوه ورواه المسور بن عخرمة وقال فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال أمابعد ياعلى إفرقد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان فلاتجعلن على نفسك سبيلا قال وأخذ بيد عثمان وقال أبايعك علىسنة الله ورسوله والخليفتين من بعدم فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس المهاجرون والانصار وأمراء الاجناد والمسلون وهذا بمدأن شاور عبد الرحمن الناس ثلاثة أيام لا يخلو به رجل ذو رأى فيمدل بعثمان .

حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغانى ثنا أبو سلمة الحزاعى ثما عبد العزيز الماجشون ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : كنا فى زمن النبي صلى الله عليه وسلم لانعدل بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بأبى بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لانفاضل بينهم .

أخبرنا أبو على الحسين ابن عمد الروذبارى أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا محمد بن كثير أنا سفيان ثنا جامع بن أبى راشد ثنا أبو يعلى عن عمد بن الحنفية قال: قلت لأنى يعنى عليا أى الناس خير بعد رسول اقه صلى إلله عليه وسلم قال أبو بكر قال قلت ثم من قال ثم عمر قال ثم خشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان فقلت ثم أنت ياأبى قال ما أنا إلا رجل من المسلمين.

أخبرنا أبو الحسن على بن محمد بن على المقرى أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضى ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيدعن أيوب عن أبى عثمان عن أبى موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حايطا وأمر فى محفظ باب الحائط فجاء رجل بستأذن فقال إئذن له وبشره بالجنة فاذا عمر ثم استأذن رجل آخر فسكت هنيمة ثم قال إبذن له وبشره بالجنة بعد بلوى تصديبه فاذا عثمان قال حماد فحد ثنى على بن الحديم وعاصم الآحول انهما سمعا أبا عثمان يحدثه عن أبى موسى نحوا من هذا غير أن عاصما زاد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ق مكان فيه ماء قد كشف عن ركبتيه فلما أقبل عثمان غطاهما .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عرو عبان بن أحمد بن السباك ننا عبد الرحمن بن محمد بن منصور ثنا يحيى بن سعيد القطان عن اسماعيل بن أف خالد عن أبي حازم عن أبي سهلة مولى عثبان عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادع لى أوليت عندى رجل من أصحاني قالت قلت أبوبكر قال لا قلت عمر قال لا فلت ابن عمك على قال لا قلت فعمان قال نعم قالت فجاء عثمان فقال قوى قال نجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلى عثمان ولون عثمان يتغير فلسساكان يوم الدار قلنا ألاتقانل قال لاإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلى أمرا فأنا صابر نفسي عليه وروينا في حديث ابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن حوالة ومرة بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في فتنة ذكرها وأشار إلى عثمان بأنه يكون فيها على الحق أو قال على الهدى وفي رواية بعضهم عليكم بالامير وأصحابه وأشار إلى عثمان بن عفان وفي كل ذلك مع ماذكر ناه في الفضائل دلالة على صحة خلافته .

أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع ابن سلمان أخبرنا الشافعي وهو يحتج في تثبيت خسسبر الواحد قال الموما أجمع المسلمون عليه من أن يكون الحليفة واحداً فاستخلفوا أبا بكر ثم استخلف أبو بكر عمر ثم عمر أهل الشوري ليختادوا واحدا فاختار عبدالرحمن عثبان بن عفان . وروينا عن الشافعي أنه كان يقول افعنل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على .

واخبرنا ابو عبدالله الحسين بن عمد بن فتحويه الدينوري ثنا صفوان بن الحسين ثنامحمد بن ابراهيم بن زياد ثنا الربيع بن سليمان سمعت الشافعي يقول مثل ذلك وكذلك روى عن ابراهيم العدال الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرى عن الشافعي انه قال افعدل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وعبان وعلى وروينا عن افي ثور عن الشافعي انه قال : مااختلف احد من الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر و تقديمهما على جمبع الصحابة وإنما اختلف من اختلف منهم في على وعبان ونحن لا نخطىء واحدا من اصحاب رسول الله صلى عليه وسلم فيما فعلى وقد ذكر نا أسا نيدها في كتاب من اصحاب رسول الله صلى عليه وسلم فيما فعلى القد ذكر نا أسا نيدها في كتاب الفضائل وروينا عن جماعة من التابعين وأتباعهم نحو هذا وبالله التوفيق .

## باب استخلاف أبى الحسن على بن أبى طالب ابن عبد المطلب بن هاشم رضى انه عنه

أخبرنا أبوعلى الروذبادى ، ثنا أبوبكر بن دارسة ، ثنا أبوداود ، ثنا سوار بن عبد الله ، ثنا عبد الوارث بن سميد عن سميد بن جمهان عنسفينة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة ثلا ثون سئة ، ثم يؤتى الله الملك من يشاء . ثم ذكر سفينة خلافة أبى بكر وعمر وعثمان وعلى وقال سعيد قلت لسفينة إن هؤلاء يزعمون ان هليا لم يكن خليفة فقال كذبت أستاه بنى الزوقاء . أخيرنا أبو الحسين بن الفصل القطان أناعبد الله بن جعفر ، ثنايعة و ب ابن سفيان ، ثنا الحبجاج بن أبى منيع ثنا جدى عن الزهرى قال : لما قتل عثمان برز على بن أبى طالب الناس ودعاهم الى البيعة فبايعه الناس ولم يعدلوا به طلحة ولا غيره وهسذا لأن سائر من بتى من أصحاب الشورى كانوا قد تركوا حقوقهم عند بيعة عثمان كما مضى ذكره فلم يبق أحد منهم لم يترك حقه لا على ، وكان قد وفى بعهد عثمان حتى قتل وكان أفضل من بتى من الصحابة فلم يكن أحد أحق بالحلافة منه مملم يستبد بها مع كونه أحق الناس بها حتى جريت له بيعة وبا يعه مع سائر الناس من بتى من أصحاب الشورى .

حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محسسد بن سلمان أملا أنا أبو محد عبد الله بن عمد بن على الدقاق أنا عبد الله ابن عمد ابن عبد الرحمن المديني، ثنا إسحاق بن ابراهيم الحنظلي في مسنده، ثنا عبدة بن سليان ، ثنا سالم المرادي أبو العلا قال سمعت الحسن يقول: لما قدم على البصرة في إثر طلحة وأصحابه قام عبد الله بنالكوا وابن عباد فقال له يا أمير المؤمنين ، أخبرنا عن مسيرك هذا أوصية أوصاك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم عهد عهده إليك أم رأى رأيته حين تفرقت الآمة واختلفت كلمتها فقال ما أكون. أول كاذب عليه والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم موت فجأة ولا قتل قتلا ، ولقد مكت في مرضه كل ذلك يأتيه المؤذن فيؤذن بالصلاة فيقول: مروا أبا بكر ليصلي بالناس ولقد تركني وهو يرى مكانى ولو عهد إلى شيئًا لقمت به حتى عرضت في ذلك امرأة من نسائه فقالت : أن أبا بكر رجل رقيق إذا قام مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر أن يصلى بالناس قال لها إنكن صواحب يوسف فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر المسلمون في أمرهم . فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولى أبًّا بكر أمر دينهم فولوه أمردنياهم فبايعه المسلمون وبايعته معهم فكنت أةزو إذا أغزاف وآخذ إذا أعطاني وكنت سوطا بين يدبه في إقامة الحدود فلو كانت مخاباة عند ( ) 11 - IVade )

حضور موته لجعلها لولده فأشار بعمر ولم يال فبايعه المسلمون وبايعته معهم فكنت أغرو إذا أغراني وآخذ إذا عطاني وكمنت سوطا بين يديه في إقامة الحدود فلو كانت محاباة عند حضور موته لجعلها لولده وكره أن ينتخب منا معشر قريش رجلا فيوليه أمرا لأمة فلا يكون فيه إساءة لمن بعده إلا لحقت عسر قى قبر. فاختار منا ستة أنا فيهم لنختار للأمة رجلا منا فلما اجتمعنا وثب عبد الرحمن فوهب لنا نصيبه منها على أن نعطيه مواثيقنا على أن يختسار من الخسة رجلا فيوليه أمر الامة فأعطيناه مواثيقنا فأخذ بيدعثمان فبايعه ، ولقد عرض فانفسى عندذلك فلما نظرت في أمرى فاذا عهدى قد سبق بيعتى فبايعت وسلمت فكمنت أغزو إذا أغزانى وآخذ إذا أعطاني فلمسما قتل عثمان نظر في أمرى فإذا الربقة الني كانت لأبي بكر وعمر في عنق قد انحلت ، وإذا العهد لعثمان قد وفيت به ، وإذا أنا برجل من المسلمين ليس لأحد عندى دعوى ولا طلب فوثب فيها من ليس مثلي يعني معساوية لا قرابته كقرابتي ولا علمه كعلبي ولاسابقته كسابقتي وكنت أحق بها منه فالا صدقت فأخبرنا عن قتالك هذين الرجلين يمنيان طلحة والزبير صاحباك فى الهجرة وصاحباك فى بيعة الرضوان وصاحباك في المشورة قال بايماني بالمدينة وخالفاني بالبصرة ولو أن رجلاً من بايع أبا بكر خلمه لقائلناه ، ولو أن رجلًا من بايع عمر خلعه لقاتلناه .سمعت الشيخ الإمام أبا الطيب سهل بن عمد الصعلوكي وهو يذكر ما يجمع هذا الحديث من فضائل على رحى الله عنه ومناقبه و مراياه ومحاسنه ودلالات صدقه وقوة دينه وصحة بيعته قال: ومن كبارها أنه لم يدع ذكر ما عرض له فيما أجرى اليه عبد الرحن وإن كان يسير احتى قال: ولقدعر ض فى نفسى عند ذلك وفى ذلك ما يوضح أنه لو عرض له فى أمر أبى بكر وعمر شيء واختلف له فيهِ سر وعلن لبينه بصريح أو نبه عليه بتعريض كما فعل فيما عرض له عند فعل عبد الرحمن ما فعل .

قال الشيخ وكان السبب في قتال طلحة والربير عليا أن بعض الناسصور

لهما أن عليا كان راضيا بقتل عثمان فذهبا إلى عائشة أم المؤمنين وحملاها على الحروج فى طلب دم عثمان والاصلاح بين الناس بتخلية على بينهم و بين من قدم المدينة فى قتل عثمان نجرى الشيطان بين الفريةين حتى اقتتلوا ثم ندموا على ما فعلوا و تاب أكثرهم فكانت عائشة تقول و ددت أنى كنت ثكلت عشرة مثل ولد الحرث بن هشام وانى لم أسر مسيرى الذى سرت وروى أنها ما ذكر مسيرها تط ، إلا بكت حتى تبل خمارها و تقول : ياليتنى كنت نسياً ملسيا .

وروى أن عليا بعث الى طلحة يوم الجمل فأتاه فقال: نشدتك الله هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. قال نع . قال: فلم تقاتلني قال لم أذكر قال فانصرف طلحة ثم روى أنه حين رمى بايع رجلا من أصحاب على، تم قمنى نحبه فأخبر على بذلك فقال الله أكبر صدق الله ورسوله أبي الله أن يدخل الجنة الا وبيعتى في عنقه .

وروى أن عليا بلغه رجوع الزبيربن العوام فقال أما والله ما رجع جبنا و لكنه رجع ثائبا وحين جاء ابن جرموز قاتل الزبير قال : ليدخل قاتل ابن صفية النار . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لـكلنى حوارى وحوارى الزبير .

أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر عمد بن الحسين القطأن، ثنا أحمد ابن يوسف السلمى ، ثنا محمد بن يوسف قال ذكر سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال على إنى لأرجو أن أكون وطلحة والزبير من الدين قال الله عن و رجل ، و رخينا ما في صدرهمن غل اخوانا على سرر متقابلين ، وكان أمير المؤمنين رحمى الله عنه بريمًا من قتل عثمان وكان يقول ، والله ما قتلت ولا أمرت ولارضيت ولا شاركت في قتل عثمان ولكن غلبت وكان يقول اف

لأرجو أن أكون أنا وعثمان من الذين قال الله عز وجل « ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ، .

أخبرنا أبو الحسن على بن بحمد بن على المقرى أنا الحسن بن بحمد ابن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب القاضى، ثنا عمرو بن مرزوق، ثنا شعبة عن منصور بن عبد الرحمن أنه سمع الشعبي يقول: أدركت خمسائة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أكثر كلهم يقول عثمان وعلى وطلحة والزبير في الجنة. وأما خروج من خرج على أمير المؤمنين رضى الله عنه مع أهل الشام في طلب دم عثمان ثم منازعته إياه في الإمارة فانه غير مصيب فيا فمل ، واستدالنا ببراءة على من قتل عثمان بما جرى له من البيعة لما كانت له من السابقة في الإسلام والهجرة والجهاد في سبيل الله والفصائل المكثيرة والمناقب الجمة التي هي معلومة عند أهل المعرفة إن الذي خرج عليه ونازعه كان باغيا عليه ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر حمار بن ياسر بأن الفئة الباغية تقتله فقتله هؤلاء الذين خرجوا على أمير المؤمنين على رضى الله عنه في حرب صفين .

أخبرنا أبو الحسين على بن محمد السبعينى النيسابورى ، ثنا أبو العباس الآصم ، ثنا إبراهيم بن مرزوق ، ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، ثنا شعبة عن خالد الحذاء عن سعيد بن أبى الحسن عن أمه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعار تقتلك الفئة الباغية قال الآمم وحدثنا ابراهيم بن مرزوق، ثنا أبو داود ثنا شعبة عن خالد الحذاعن الحسن بن أبى الحسن عن أمه عن أمسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعار تقتلك الفئة الباغية .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا بكر بحمد بن جعفر المركى، وأبا الطيب بحمد بن أحمد الكرابيسي وأبا أحمد بن أبي العسن الدارمي يقولون سمعنا أبا بكر محمد بن إسحاق يقول وهو ابن خزيمة رحمه الله خير الناس بعد رسول الله صلى عليه وسلم وأولادهم بالخلافة أبو بكر الصديق

ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين ثم على بن أبيطالب حقة الله ورضوانه عليهم أجمعين قال وكل من نازع أمير المؤمنين على بن أبي طالب في إمارته فهو باغ على هذا عهدت مشايخنا وبه قال ابن إدريس يعنى الشافعي رحمه الله . قال الشيخ ثم لم يخرج من خرج عليه ببغيه عن الاسلام فقد كان رسول الله صلى الله عليه و و على قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمة أن تكون بينها مقتلة عظيمة و دعو اهما، واحدة .

أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر القطان، ثنا أحمد بن يوسف السلمى ثنا عبد الرزاق أنا مدمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريره قال أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره قال الشيخ ويعنى بقيــــام الساعة انقراض ذلك العصر والله أعلم. وصحيح عن على رضى الله عنه أنه قاتلهم قتال أهل العدل مع أهل البنى فسكان أصحابه لا يجهزون على جريح ولا يقتلون موليا ولا يسلبون قنيلا.

آخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا على بن حماد، ثنا الحرث بن أبي أسامه أن كثير بن هممام حدثهم، ثنا جعفر بن برقان، ثنا ميمون بن مهران عن أبي أمامه قال شهدت صفين فكانوا لا يجهزون على جريح ولا يقتلون موليا ولا يسلبون قتيلا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بفرقة تكون بين طائفتين من أمته فيخرج من بينهمامارقة يقتلها أولى الطائفتين بالحق فيكانت هذه الفرقة بين على ومن نازعه وقد جعلهما جميعاً من أمته ثم خرجت هذه المارقة وهي أهل النهر وان قتلهم على وأصحابه وهم أولى الطائفتين بالحق وكان النبي صلى الله عليه وسلم وصف المارقة الخارجة وأخبر بالمخدج الذي يكون فيهم فوجدوا بالصفة التي وصف ووجد المخدج بالنعت الذي نعت يكون فيهم فوجدوا بالصفة التي وصف ووجد المخدج بالنعت الذي نعت وذلك بين في حديث أبي سعيد الخدري وغيره وكان إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ووجود تصديقه بعد وفانه من دلائل النبوة وما يؤثر في فضائل أمير المؤمنين على رصى الله عنه في كونه محقا في قتالهم مصيبا في قتل من قتل أمير المؤمنين على رصى الله عنه في كونه محقا في قتالهم مصيبا في قتل من قتل منهم وحين وجد المخدج سجد على رضى الله عنه شكراً لله تعالى على ما وفق

له من قتالم وقد ذكر نا هذه الآحاديث فى الفضائل وهذا الكتاب لا يحتمل أكثر من هذا وقد أخيرنا أبو الحسن بن الفصل القطان أناعبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ، حدثنا الحيدى ، ثنسا سفيان ثنا اسرايل ثنا أبو موسى قال سمعت الحسن قال سمعت أبا بكرة يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن على معه الى جنبه وهو يلتفت الى الناس مرة واليه مرة ويقول ان ايني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فتتين من المسلمين يعجبنا جداً . قال الشيخ وابما أعجبهم لأن سفيان قوله فتتين من المسلمين يعجبنا جداً . قال الشيخ وابما أعجبهم لأن الني صلى الله عليه وسلم سماهما جميعا مسلمين ، وهذا خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بماكان من الحسن بن على بعد وفاة على فى تسليمه الآمر اللي معاوية بن أبى سفيان وقال فى خطبته . أيها الناس ان الله هداكم بأولنا ، وحقن دمامكم بآخرنا وان هذا الآمر الذى اختلفت فيه أنا ومعاوية ماهوحق وحقن دمامكم بآخرنا وان هذا الآمر الذى اختلفت فيه أنا ومعاوية ماهوحق لامرى كان أحق به منى بل حق لى تركته لمعاوية ارادة اصلاح المسلمين وحقن دماتهم بل وان أدرى لعله فتنة لسكم ومتاع الى حين .

قال الشيخ الإمام رضى الله عنه ، هذا الذى أودعناه هذا الكتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة وأقوالهم وقد أفردناكل باب منها بكتاب يشتمل على شرحه منورا بدلائله وحججه .

واقتصرنا فىهذا الكتاب على ذكر أصوله والاشارة الى أطراف أدلته إرادة انتفاع من نظر فيه به والله يو فقنا لمتابعة السنة واجتناب البدعة ويجمل عاقبة أمرنا إلى رشد وسعادة بفضله وسعة رحمته إنه الحنان المنان الواسع الغفران انتهى ،

تم الكتاب

دقم صفحة

إلى ما يجبُ على العاقل البالغ معرفته والإفرار به .

٣ باب ذكر بعض ما يستدل به على حدوث العالم .

١٣ باب ذكر أسماء الله وصفاته.

اباب ذكر معانى الاسهاء التي رويناها .

٢١ باب بيان صفة النات وصفة الفعل.

٢٤ باب ذكر آيات وأخبار في صفات يستحقها الباري عز وجل بذا ته.

٢٥ باب ذكر آيات وأخبار وردت في صفات زأيدات على الذاك قائمات به

٢٩ باب ذكر آيات وأخبار وردت في أبيات صقة الوجه واليدين والعين .

٣١ باب في ذكر صفة الفعل.

٣٢ باب القول في القرآن:

بأب القول في الاستواء.

باب القول في أبيات رؤية الله عز وجل في الآخرة بالآبصار.

٥٣ باب القول في الإعمان بالقدر.

واب النول ف خلق الافعال .

بأب القول في الهدايه والاخلال.

٦٨ باب القول في وقوع أفعال العبد بمشيئة الله عز وجل.

٧٣ باب القول في الأطفّال انهم يولدون على فطرة الاسلام .

٧٧ باب الغولل في الآجال والأرزاق.

٧٩ باب القول في الإيمان.

ماب القول في مرتكى الكبائر .

٨٨ باب القول فالشفاعة وبطلان قول من قال بتخليد المؤمنين في النار .

٩٨ باب الايمان بما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ملائكة الله
وكتبه ورسله والبعث وغير ذلك .

١٠٧ باب الايمان بمذاب القبر.

١١١ بأب الاعتصام بالسنة واجتناب البدعة .

١١٧ باب النهي عن مجالسة اهل البدع ومكالمتهم .

١١٩ باب ما على الوافى من مراعاة امر الرعية .

١٢٠ باب طاعه الولاة ولزوم الجماعه وايكار المنسكر .

١٢٣ باب معرفة جمل ما كلف المؤمنون أن يعقلوه ويعملوه .

١٢٧ باب القول في إثبات نبوة سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم .

١٥٣ باب القول في كرامات الأوليساء.

١٥٩ باب القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم ٠

١٦٦ باب تسمية العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة .

١٦٧ باب تسمية الحلفاء الذين نبه رسول الله صلى الله على خلافتهم بعدم

١٦٩ باب خلافة أبي بكر رضي الله عنه .

١٧٥ باب اجتباع المسلمين على بيعة أبي بسكر.

١٨٥ باب استخلاف أني بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما .

۱۸۸ باب استخلاف عثمان بن عفان رضي الله عنه .

١٩٢ باب استخلاف أبي الحسن على بن أبي طالب عليه السلام.







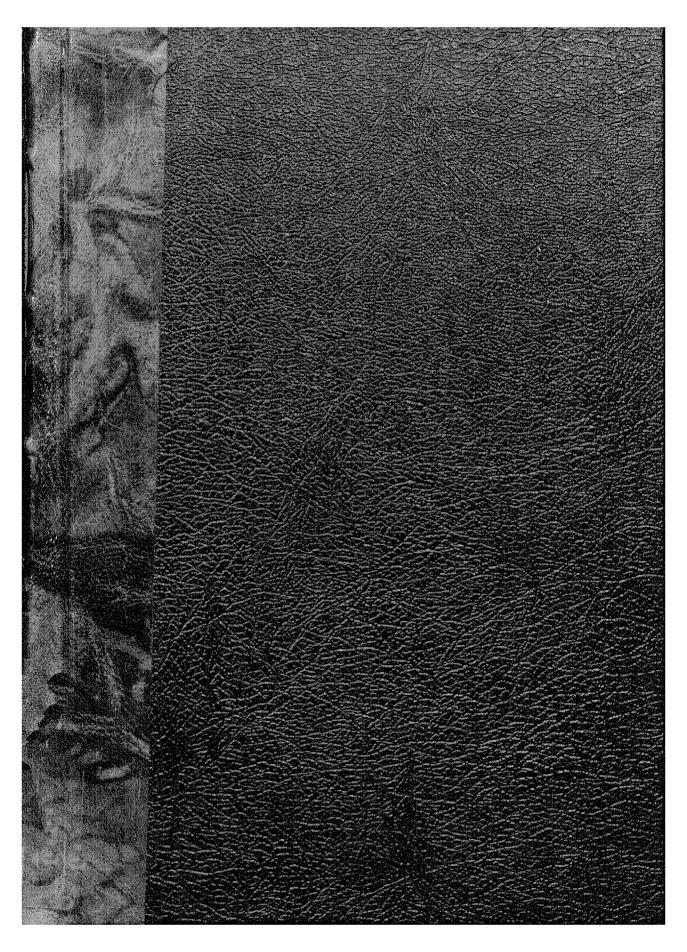